

## 3

لأبي عَبْدِاللهِ مَحْتَقَدِ بْنِ إِسْمَاعِسِلَ بْنِ إِسْنَاهِسِيمَ آبْي المُغِيرَةِ بْن بَرْدِ ذِسَبَهُ الْمُبُحْسَادِحَثِ الْمُحْسَفِقَ تَضِيَى اللهُ تَعَسَالَى عَسَنْهُ وَبَفَعَمَسَا سِيهِ آميرِن

الجزءالثالث







بالنب (١) الْمُعْرَةِ \* وُجُوبُ (١) الْمُعْرَةِ وَفَضْلُهَا ، وقالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّا لَعَمْرَةً بَوْ وَفَضْلُهَا ، وقالَ ابْنُ عَبَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّا لَقَرِينَتُهَا فَى كِتَابِ اللهِ وَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ صَرَّفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهُنِ عَنْ أَبِي صَالِحُ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالْحَبْرَةَ لِلهِ عَبْدُ الرَّهُنِ عَنْ أَبِي صَالِحُ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالْحَبْرَنَا اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيَّةٍ قالَ الْمُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَارَةٌ لِلَا الْحَبَّ مَرَّانَا اللهُ عَلَيْهِ قالَ الْمُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَارَةٌ لِنَا الْحَبِّ مَرَّانَا أَنْ جُرَاءَ إِلاَّ الْجَنَّةُ بِعَلَى اللهُ عَلَى الْعُمْرَةِ وَكُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اللهُ عَلَى الْمُمْرَةُ فَلَى الْمُعْرَةِ وَكُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْحَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(1) ﴿ أَبُوْاكُ الْعُمْرَةَ ﴾ (٢) باب (٢) حدثن

قالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ ثَمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ﴿ إِلَٰكُ كُمْ إَعْتَمَرَ النَّيْ عَلِيَّ حَرْثُ فَتَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ انْ الزُّ يَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَزَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَالِسَ إِلَى جُبْرَةِ عائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ (١) يُصَلُّونَ في المُسْجِدِ صَلاَةَ الضُّحٰي قالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَنهم ۚ فَقَالَ بدْعَة ﴿ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُم أَعْتَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ عِلَيْ قَالَ أَرْبَعً (٢) إِحْدَاهُنْ فِي رُجَبِ فَكَرَهْنَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَسَمِمْنَا أَسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةً مَا أُمَّاهُ (٢) مَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّ عَمْنِ قَالَتْ مَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ ٱلله عِلِيِّ أَعْتَمَ أَرْبَعَ عُمْرًاتٍ ( ) إحْدَاهُنَّ في رَجَب قالَتْ يَرْحَمُ اللهُ أَمَا عَبْدِ الرُّ عَمْن ما أَعْتَمَرَ مُمْرُةً إِلاَّ وَهُو سَاهِدُهُ وَما أَعْتَمَرَ فِي رَجَبِ فَطَّ مَرْثُنا أبو عاصِم أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قِالَ أُخْبَرَ فِي عَطَافٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرُّ بَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عائيشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي رَجَبِ وَرَثْنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانِ (" حَدَّثَنَا كُمَّامْ عَنْ قَتَادَةً سَأَلْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمِ إَعْتَمَرَ النَّبُّ عَلِيَّ قالَ أَرْبَعْ (٢) مُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَنْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُثْرَكُونَ ، وَمُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْقَبْل في ذِي الْقَمْدَةِ حَيْثُ صَالِحَهُمْ ، وَمُعْرَةُ الْجِهِرَّ اللَّهِ إِذْ فَسَمَ غَنِيمَةَ أَرَاهُ حُنَيْنٍ قُلْتُ كُمْ حَجَّ قالَ وَاحِدَةً صَرَتُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ فَتَادَةَ قال سَأَلْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَعْتَمَرَ النَّيُّ عَلِيَّ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنَ الْقَابِلِ مُمرَّةَ الْحَدَيْنِيَةِ وَمُمْرَةً في ذِي الْقَمْدَةِ وَمُمْرَةً مَعَ حَجَّنِهِ حَرَّثُ الْمُدْبَةُ حَدَّثَنَا مَمَّامْ وَقَالَ اُعْتَمَرَ أَرْبَعَ مُمْرِ في ذِي الْقَمْدَةِ إِلاَّ الَّتِي الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْحَدَيْدِيةِ ، وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِل، وَمِنَ الْجُمْرُ انَةِ حَيْثُ فَمَمَ غَنَاتُمَ خُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ صَرْثُ أَحْدُ بْنُ عُمَّانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

أناس (1) أناس (7) رواية غير أبي ذر الرنع وعلى رواية أبى ذر رسم بعين وأسدة على لغة ربيعة من الوقف على المتصوب. بصورة المرفوع والمجرور

(۲) وأمة

(٤) عمرات بالتعريث عند
أي در ولنيره بالكون
وضبطت في الاصل بالاوجه
الثلاثة

(٥) كذا بالضبطين في البونينية

رد) لم يضبط أربع ف البونينية

ا أَرْبَكَا وَقُوْلِدِ مُعْرَّةً الحُدَيْنِيِّةِ وَمُحْرَّةً الجُيْرَانَةِ بالنصب له شَدَّةً (٧) الذي

أَبِي إِسْحَتَى قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا ، فَقَالُوا أَعْتَمَرَ رَسُولُ (') اللهِ عَلَيْ في ذِي الْقَوْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْبَجً ، وَقَالَ سَمِوْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ أَعْتَمَرَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ في ذِي الْقَمْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُبِّ مَرَّ تَيْنِ بِالْبُ مُعْرَةِ في رَمَضَانَ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ عَدَّثَنَا يَحْيى عَنِ ابْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء قالَ سَمِنْت ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُ نَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ (٢) اللهِ عَلِيَّةِ لِلْمُرَأَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسِ فَنَسِيتُ أُسْمَهَا ما مَنَعَكِ أَنْ تَحَجَّينَ (٢) مَعَنَا قالَتْ كانَ لَنَا فَاضِحْ فَرَكِيَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَأَبْنُهُ لِزَوْجِهَا وَأَبْنِهَا وَتَرَكَ نَاضِعًا نَنْضَحُ (\*) عَلَيْهِ قالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ (٥) أعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ مُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْ يَحُوًّا مِنَّ (١) قَالَ بالب الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرَهَا (٧) مَرَثُنْ اللهُ مُثَلَّدُ بُنَّ سَلَّم أُخْبَرَ نَا أَبُو مُعَاوِيّة حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ بَرْكِيْ مُوَافِينَ لِمُلِالِ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ لَنَا مَنْ أُحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ ، وَمَنْ أُحَبّ أَنْ يُهِلَّ بِمُنْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِمُنْرَةٍ ، فَلَوْلاَ أَنَّى أَهْدَيْتُ لَأَهْ لَلْتُ بِمُنْرَةٍ قالَتْ فِمَنَّا مَنْ أَهَلَّ بِهُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِمُمْرَةٍ ۖ فَأَظَلَّنِي يَوْمُ عَرَفَةً وَأَنَا حَالِضَ فَشَكُونَ ثُونَ إِلَى النَّبِيِّ مِلْكِيِّ فَقَالَ أَرْفَضِي (١٠) مُحْرَ تَكِ وَأَنْقُضِي رَأْسَكِ وَأُمْتَشِطِي وَأُهِ لِمَى بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ لَيْـلَّةُ ٱلْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعي عَبْدَ الرَّ هُمٰنِ إِلَى التَّنْمِيمِ فَأَهْ لَلْتُ بِمُمْرَةٍ مَكَانَ مُمْرَقِي بِالبُ مُمْرَةِ التَّنْعِيمِ مَرْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أُوس أَنَّ عَبْدَ الرُّهُن بْنَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرُهُ أَنَّ النَّبِيُّ مَلِكُ أَنْ يُرْدِفَ عائشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ ، قال شُفْيَانُ مَرَّةً سَمِيْتُ عَمْرًا كُمْ (١١) سَمِيْتُهُ مِنْ عَمْرِو ﴿ عَرْشُ لَحَمَّدُ بَنُ الْمُثَلَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابُ بْنُ عَبْدِ الْحَيدِ عَنْ حَبِيبِ الْمَلْمِ عَنْ عَطَاءِ حَدَّثَنَى جابرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(1) النبي (7) تحجى (7) النبي (7) أو ترحي (4) بفتح الضاد في العرع وغيره وضبطه ان حجر (6) في رمضان (7) من ذلك كذا في الاصل رواية السنبلي وفي الفسطلاني أن من ذلك (4) ويمنسالا صول فشكوت (4) ويمنسالا صول فشكوت (1) من طاء ارفضي من الغرع (11) كم سمعه كذا في الغرع البونينية وفرعها وفي بعض الراكا كم سمعه كذا في البونينية وفرعها وفي بعض المناسول في المناسول

النسخ وكم بالواو

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ عَرَاكُ أَهَلَّ وَأَصْعَابُه (١) بِالحَبِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيْ غَيْرَ النَّبَى ﷺ وَطلْحَةً وَكَانَ عَلَى قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ (٣) فَقَالَ أَهْ لَلْت إِيمَا أُهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ وَإِنَّ النَّبَّ عَلِيٍّ أَذِنَ لِأَصْعَابِهِ ٣٠ أَنْ يَجْعَلُوهَا مُمْرَةً يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَ يَحِيلُوا إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْئُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنَّى وَذَ كُرُأُحَدِنَا يَقْطُرُ فَمَلَغَ النَّبَّ عَلِيٌّ فَقَالَ لَوِ ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا ٱسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَنِي الْهَدْيَ لَا حْلَاتُ وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاصَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفُ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ يَارَسُولَ ٱللهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّ عَمْنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرَتْ بَمْدَ الْحَجُ فِي ذِي الْحَجَّةِ ، وَأَنَّ سُرَاقَةَ مَنَ مالِكِ بْنِ جُمْشُم لِلَّقِ النَّبِيَّ وَهُوَ ُ بِالْمُقَبَّةِ وَهُوَ يَرْمِيهِا ، فَقَالَ أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ لَا بَلْ لِلْأَبَدِ ، باب ُ الْأُعْتِارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْي صَرَّتُ الْمُثَّى حَدَّثَنَا يَحْيٰ حَدَّثَنَا هِشَامْ قَالَ أُخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ أُخْبَرَ ثَنِي عَائِشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُهلَّ بِمُوْرَةٍ غَلْيُهِلَ ، وَمَنْ أَحَبِّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ غَلْيُهِلَّ ، وَلَوْلاَ أَنَّى (<sup>1)</sup> أَهْدَيْتُ ، لأَهْ لَلْتُ (<sup>1)</sup> بِعُثْرَةٍ ، فِنَهُمْ مَنْ أُهَلَّ بِعُثْرَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُثْرَةٍ لِخَصْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةً فَأَدْرَكَنِي بَوْمُ عَرَّفَةً وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ (١٠) إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ فَقَالَ دَعِي مُعْرَتَكِ ، وَأَنْقُضِي رَأْسَكِ وَأَمْتَشِطَى ، وَأَهِلَّى بِالْحَجّ فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّ عْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَرْدَفَهَا فَأَهَلَتْ بِمُثْرَةٍ مَكَانَ مُمْرَتْهَا فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَمُمْرَتَّهَا وَلَمْ يَكُنْ في شَيْءِ مِنْ ذَلكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ بابُ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَب مَرْثُ مسَدَّدٌ

 (1) في اليونينية وأصحابه بالنصب مفمولا منه وعليها علامة الصحة

(٢) هَدُّيْ

(٣) آذنَ أُحَابَهُ

مع (٤) أُنني

(ه) ذكر في الفتح أن: ماتمان الأسان

رواية السرخى لاعطات

(٦) فشكوت ذلك

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالاً قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا رَسُولَ اللهِ يَصْدرُ النَّلْسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقَيِلَ لَهَا ٱنْتَظِرِى فَإِذَا طَهَرُتِ (١) فَأَخْرُجِي إِلَى التَّنْدِيم فَأَهِلِّي ثُمَّ أَنْتِيناً بِمَكَانِ كَذَا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكَ أَوْ نَصَبكِ بالم المُعْتَمِر إِذَا طَافَ طَوَافَ الْنُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ صَرَّتُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ مُمَّيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا (٢) مُهِلْينَ اللَّهِ فَي أَشْهُو الحَجِّ وَحُرُم الحَجِّ فَنَزَلْنَا (٣) سَرِفَ فَقَالَ النَّبَي عَلِيَّ لِأَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا تُعَرَّةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ فَلا ، وَكَانَ مَعَ النَّبِيُّ عِبْلِيَّ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِى قُوَّةٍ الْهَدْىُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ مُمْرَةً فَدَخَلَ عَلَى النِّبِي مِنْكِيْهِ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُولُ لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ مَنْنِتُ الْمُمْرَةَ ، قالَ وَما شَأْنُكِ قُلْتُ لاَ أُصَلِّى ، قالَ فَلاَ يُضِرْ لَا إِنْ أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتِبَ (٥) عَلَيْكِ ما كُتِبَ عَلَيْهِنَّ ، فَكُونِي في حَجَّنِكِ (٦) عَلَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا (٧) قَالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنَّى فَنَزَلْنَا ٱلْحُصَّبَ فَدَعَا عَبْدَالرُّ مُن فَقَالَ أَخْرُجُ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ (٨) فَلْتُهُلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَفْرُهَا مِنْ طَوَ افِكُما أَنْتَظَرْ كُما (٩) هَا هُنَا فَأَتَبْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَاغْتُما قُلْتُ نَعَمْ ، فَنَادَى بِالرَّحِيْلِ فِي أَصْعاَبِهِ فَأُرْ تَعَكَلَ النَّاسُ، وَمَن طافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُوَجَّهَا (١٠٠ إِلَى المَدينَةِ بِالبِ مُفْعَلُ فِي الْمُمْرَةِ (١١) ما يَفْعَلُ فِي الحَجِّ (١٢) حَرَثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَامِ قالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَمْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَمْنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبِيُّ يَرْكِيِّهِ وَهُو َ بِٱلْجِمْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الخَلُونِ أَوْ قالَ صُفْرَةٍ ﴿ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مُمْرَتِي ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مَلِيِّ فَسُتِرَ بِقَوْبٍ

(1) تُنعة الهاء وضمتها من (٢) خَرَجْنًا مَعَ رَسُولِ 心遭 (۴) كَنْزَلْنَا بِسَرِفَ (٤) ضبطها الفسطلاني بالضيطين وليست مضبوطة فى اليونينيه ولا فرعها (٥) كُتَبَ اللهُ (٦) حَمَّكُ (٧) في بعض الاصول يروز فككها (٨) مِنَ الْحَرَّمِ كَذَا فِي (٩) بالرقع فى بعض الاصول للعتمدة وفي بمضها بالجزم مصححا تله اھ مم (١٠) كمر الجيم من الفرع

(11) بالسرة (١٢) بالحج

وَ وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيِّ وَقَدْ أُنْرِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَقَالَ مُعَرُ تَمَالَ أَبَسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيِّتِهِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْوَحْيَ (١) قُلْتُ نَعَمْ ، فَرَفَعَ طَرَفَ النَّوْب فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ عَطِيطٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَنَطِيطِ الْبَكْرِ فَلَمَّا شُرِّى عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْمُمْرَةِ ٱخْلَعْ عَنْكَ الجُبَّةَ وَأَغْسِلْ أَثَرَ الخَلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقُ (٢) الصَّفْرَةَ وَأُصْنَعْ في عُمْرَ تِكَ كَمَا نَصْنَعُ فِي حَجِّكَ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ هِشَامٍ ابْنِ عُرُوَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِمَا تُشِمَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّي بَرْكِيَّ وَأَنَا بَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَ يْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَ وَةَ مِنْ شَعَاتًم اللهِ فَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اُعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، فَلاَ أُرَى (٣) عَلَى أُحَدِ شَبْئًا أَنْ لاَ يَطَّوَّ فَ بِهِما (1) فَقَالَتْ (٥) عائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كانَتْ (٦) كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَجُنَاح عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَوَّفَ جِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُونَ لِنَاةَ وَكَانَتْ اللهِ عَلَيْهِ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة فَلَمَّا جاء الْإِسْلاَمُ سَأَلُوا رسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَنْ ذَٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَاتُر اللهِ فَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو أَعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُومُعَاوِيَّةَ عَن هِ شَامٍ مِا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ أَمْرِيَّ ، وَلاَ مُمْرَتَهُ لَم ْ يَطُف (٧) مَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، اللهُ عَنْ أَمَرَ اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ عَلَا عَطَامِهِ عَنْ عَلْمِ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ أَمَرَ النَّهُ عَنْ عَلِيَّ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ أَصِحَابَهُ أَنْ يَجْمَلُوهَا مُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَ يَحِلُّوا صَرْتُ إِسْكُنَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوفَى قالَ أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاعْتَمَ وَا مَعَهُ فَلَتَ دَخَلَ مَكَّةً طَافَ وَطُفْنَا (٨) مَعَهُ ، وَأَتَى الصَّفَا وَالْمرْوَةَ وَأُتَبِنَّاهَا (١) مَعَهُ ، وَكُنَّا نَسْتُوهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيهُ أَحَدٌ فَقَالَلَهُ صَاحِبٌ لِي أَكَانَ دَخَلَ الْكَمْبَةَ قَالَ لَا قَالَ لَخُدِّنْنَا مَاقَالَ خَلَدِيجَةَ قَالَ بَشَرُوا خَدِيجَةَ بَيَنْتٍ مِنَ (١٠) الجَنَّةِ مِنْ قَصَب

(١) عَلَيْهِ الْوَحَىٰ (۲) وَاتَّقِ (۲) أَرَى ه (۱) بينهما

(٧) في نسخة ابن رافع ماكم يَطُفُ

ر (۸) نطفنا (۹) وأتيناهما (۱۰) و الجنة

لَاصَحَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ حَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَار قال سَأَلْنَا ابْنَ مُحْرَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلُ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي مُمْرَةٍ (١) ، وَكُمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَيَا تِي أَمْرَأَتَهُ ، فَقَالَ قَدِمَ النَّبِي عَلَيْ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُّما وَصَلَّى خَلْفَ الْقَامِ رَكْمَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْمًا ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَ رَسُولِ الله إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، قالَ وَسَأَلْنَا جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لاَ يَقْرَ بَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ آيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مِرْشُ (٢) مُحَمَّدُ بْن بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرَى ِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ عِلِيِّهِ بِالْبَطْحَاءِ وَهُو مُنبِيخٌ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَمَمْ قالَ عِمَا أَهْ لَلْتَ قُلْتُ لَبَيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ قالَ أَحْسَنْتَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ أَحَلٌ فَطَفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ أَنْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي مُمَّ أَهْ لَمْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ مُمَرَ فَقَالَ إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُونَا ٣ مِالتَّامِ، وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ فَإِنَّهُ كُمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ ٤٠٠ الْهَدْيُ مِلَّهُ مِرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى (٥) حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبِرَنَا عَمْرُ و عَنْ أَبِي الْاسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاء بنْتِ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَهُ أَنهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاء تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمِّدٍ (٦)لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هَنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيلْ ظَهْرُ نَا قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا فَأَعْتَمَوْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّ بَيْرُ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ فَلَانْ فَلَانْ فَلُلَّانْ فَلَالًا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَخْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ بابُ ما يَقُول إِذَا رَجْعَ مِنَ الحَبِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَو الْغَزُو مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَا مالكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّهِ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوِ أَوْ حَجَّ ۗ أَوْ مُعْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ

(1) ق عمر ته (۲) حدثني (۲) في عمر ته (۲) بأمركذا ق الفتح (٤) بلغ من غير اليونينية (٥) ابن سالح من غير اليونينية (٥) ابن سالح من غير اليونينية (٥) عام المراد اليونينية (٥) عام المراد (٥) عام المراد (٥) عام المراد (٥) عام المراد (١) عام المراد (١)

اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيبُونَ تَأْثِبُونَ، عابدُونَ سَاحِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ ٱللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَّمَ الْاحْزَابَ وَحْدَهُ بِالْبِ أُسْتِقْبَالِ الْحَاجِ الْقَادِمِينَ ( ) وَالثَّلاَ ثَقِ عَلَى الدَّابَّةِ مَرْثُ مُعَلَّى بن أَسَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ (٢) مِنْ اللَّهِ مَكَّةَ ٱسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِالْطَّلِبَ غَمَلَ وَاحِدًا مَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ بِالْبُ الْقُدُومِ بِالْفَدَاةِ مِرْشَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا أَنَسُ ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةً يُصَلِّى في مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَى يُصْبِحَ بِالْبُ الْدُخُولِ بِالْمَشِيِّ مَرْثُ مُوسِي بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا كَهُمَّامْ عَنْ إِسْخَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيْتِهِ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً باب لا يَظْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ (٣) المَدِينَةَ حَرَثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَارِبِ عَنْ جابرِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِي عَلِيَّ إِنَّ يَطَرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا باب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ المَدِينَةَ مَرْشُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قال أَخْبَرَ نِي تُحَيْدُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ (٤) ٱللهِ عَلِيَّةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرَ فَأَبْصَرَ دَرَجاتِ (٥) المَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ ، وَإِنْ كَانْتُ دَابَّةً حَرَّكُهَا ، قال أَبُو عَبْدِ اللهِ زَادَالْحَارِثُ بْنُ مُعَيْدٍ عَنْ مُعَيْدٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا صَرْثُ فُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ خُمَيْدٍ عَنْ أَنْسَ قالَ جُدُرَاتِ (١) \* تَابَعَهُ الحَارِثُ بْنُ مُمَيْد باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا مِرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ سَمِعْتُ الَّبِرَاءِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا كَانَتِ الْأَنْصَارُ

(i) الْقَادِمَيْنِ س الناللهِ الناللهِ

- (٢) رَسُولُ اللهِ
- رم) دَخَلَ (٤) النَّبِيُّ آ
  - (٥) دَوْحاتِ
- (٦) خم الدال وعن التنوين
   من الفرع وغيره .

بالبُ مَن عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَ الْهُ أَنْهُما كَلّما عَبْدَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ الل

() أواب (ا) أواب بالنبطين بالنبطين (ا) كذا في البونينية وفي بعض النبخ المعتمدة يمستبع وعليها شرح الفسطلاني أه مصححه حقائوراً لا يأتي النساه (ا) منتقاً

بِأُ بْنِ الْأَبِيْرِ فَقَالًا لاَ يَضُرُّكُ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْدَامَ وَإِنَّا نَحَافُ أَنْ يُحَالَ يَيْنَكَ وَيَيْنَ الْبَيْتِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَظِيِّدٍ كَفَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ دُونَ الْبَيْت فَنَحَرَ النِّيُّ عَلِيِّ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأَشْهِدُكُمُ ۚ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْمُمْرَةَ (') إنْ شاء اللهُ أَنْطَلَقُ فَإِنْ خُلِّي رَبِّنِي وَ أَيْنَ الْبَيْتِ مُلْفُتُ وَإِنْ حِيلَ يَبْنِي وَ يَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النِّيُّ عَلِيٌّ وَأَنَّا مَمَهُ كَأَهَلَ بِالْمُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّا شَأَنْهُمَا وَاحِدٌ أَشْهِدُ كُمُ اللَّهِ قَدْ أُوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ مُمْرَتِي فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حلَّ (١) يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدَى ، وَكَانَ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَ افَّا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةً حَدِيْنُ ٢٦ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللهِ قالَ حَرْثُ مَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ سَلامٍ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ قالَ (١) ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ أَحْصِرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لَخَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَةُ حَتَّى (\*) أَعْتَمَرَ عاماً الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ صَرَّتُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَنِي سَالِم مُ قَالَ كَانَ ابْنُ نُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ ٥٠ سُنَّةً رَسُولِ اللهِ عِلَيْ إِنْ حُبسَ أَحَدُكُمُ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحْجٌ عاماً قابلا فَيُهْدِي أوْ يَصومُ عَبْدِ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّتَنِي سَالِم "عَنِ ـُ النَّـْشُ قَبْلَ الحَلْق في الحَصْر مَعْمَنُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ أَنْ يَعْلَقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَٰلِكَ أَخْبَرَ نَا أَبُو بَدْرِ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ تُعْمَرَ بْنِ حَمَّدٍ الْمُمْرِيُّ قَالَ وَحَدَّثَ نَافِعْ أَنَّ

هم لاماً (۱) محمر آه

(۲) دَخْلَ يَوْمُ

(٢) حدَّثنا (٤) فقال

(٥) ثُمُّ اعْتَمَرَ

(٦) رَسَمُ حَسَبُكُمُ في الاصل التي بيدنا بنقطة سوداء بين الحاء والسين من تحت و نقطة حراء تحت الباء بعد السين فصارت محتلة لان تكون حبكم وحسبكم وكتب بهاش الاصل مانسه كذا صورته في اليونينية والذي في الغرع حسبكم لاغير

> . مير تارن حدثني (۷)

عَبْدَ اللهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيّ عَلَيْهِ مُعْتَمِرِينَ فَخَالَ كُفَّارُ قرَيْش دُونَ الْبَيْثِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ ﴿ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلْ ، وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ شِبْلِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا البَّدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ (١) حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ َفَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ ٣٠ أَوْ غَيْرُ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلاَ يَرْجِـمُ وَ إِنْ كانَ مَعَهُ هَذَى وَهُوَ مُعْصَرُ مُحَرَّهُ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْمَتَ (٣) وَ إِنِ ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَتَ بهِ لَمْ يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَقَالَ مالكُ وَغَيْرُهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَ يَحْلِقُ في أَىِّمَوْضِعِ (٤) كَانَ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ لِانَّ النَّبِيُّ يَرَالِيِّهِ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَّافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْئُ إِلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ يُذْكُنُ أَنَّ النَّبيّ عَلَيْ أَمْرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَبْئًا وَلاَ يَمُودُوا لَهُ وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ مَرْتُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ تُعْمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حِينَ حَرَّجَ إِلَى مَكَّةً مُعْتَمِراً فِي الْفِيتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَهْنَا كَمَا صَنَهْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ فَأَهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبَّ عَلِيَّ كَانَ أَهَلَ بِمُمْرَةٍ عَامَ الحَدَيْبِيَةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَنَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمْ إِلاَّ وَاحِدٌ، فَأَ لْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدْ أَشْهِدُ كُمُ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْمُمْرَةِ ثُمَّ طَاف كَلْمُمَا طَوَافًا وَاحِداً وَرَأْى أَنَّ ذٰلِكَ مُجْزِياً (٥) عَنْهُ وَأُهْدَى بِاسِبِ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أُذَّى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسكِ ، وَهُوَ مُغَيِّرٌ ، فَأَمَّا الصَّوْمُ (٦) فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَن مُمَّيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَمْبِ بْنِ مُعَجْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ لَمَـٰلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ ، قَالَ نَمَمْ كَا رَسُولَ اللهِ

(1) نَقُصَ بالصاد المُملة

(۲) عدو

جه اولا م موسر م

(٢) أَنْ يَبْعَثَ بِهِ

س (٤) المواضع مدمند ماس

(ه) مجزی

و توله عِزياً قال الفسطلاني بغيرهمزة في اليونينيةوكشطها في الفرغ وأبتى الياء صورتها متصوبا على لغة من ينصب الجزأين بأن أو خبر يكون محذونة

> مــ (٦) الصيام · من الفتح

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّتِهِ أَحْلِنْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْمِعْ سِيَّةَ مَسَاكِينَ أَو باسيبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : أَوْ صَدَقَةٍ وَهِي إِطْمَامُ سِتَّةِ مَسَا مَرْشُ أَبُو أُنَهُمْ مِدَّ ثَنَا سَدُفْ قَالَ حَدَّثَنَى مُجَاهِدٌ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ الرَّحْن بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنَّ كَمْبَ بْنَ نُحِبْرَةً حَدَّثَهُ قَالَ وَقَفَ عَلَى ٓ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيِّتُهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَلْلًا فَقَالَ يُوُّذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَحْلِقْ رَأْسَكَ ، أَوْ قَالَ أُحْلِقْ قَالَ فِي نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَيْنَ كَانَ مِنْكُمُ مُرِيضًا أَوْ بِهِ أَدِّى مِنْ رَأْسِهِ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ صُمْ اللَّانَةَ أَيَّامٍ إَوْ اَصَدَّق بِفَرَقٍ اَبْنَ سِتَّةٍ أُو انْسُك " عِمَا ال الْ يُطْعَامُ فِي الْفَرْيَةِ نِصْفُ صَاعِ حَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ﴿ عَنْ عَبْدِ الرُّهُمٰنِ بْنِ الْأَصْبِهَ إِنِّي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقُلَ ، قالَ جَلَسْتُ إِلَى كَمْب بني تُحِبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْنَهُ عَنِ الْفِدْيَةِ ، فَقَالَ نَوَلَتُ فِيَّ خاصَّةً وَهْيَ لَكُمْ عامَّةً مُعِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي ، فَقَالَ مَا كُننْتُ أُرى الْوَجَعَ بَلَغَ ( ) إِنَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى تَجِدُ شَاةً ، فَقُلْتُ لَا فَقَالَ (٥) فَهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْمِمْ سِنَّةً مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينِ نِصْفَ. صَاعِ ` النَّسْكُ شَاةٌ صَّرِّشُ إِسْدُنَّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّهْمٰن بْنُ أَبِي لَيْـلَى عَنْ كَمْبِ بْنِ نُحِبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ رَآهُ وَأَنَّهُ (٦) يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُو ذِيكَ هَوَامُكَ قالَ نَعَمْ ُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ ۚ يَتَبَـيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ ۚ يَحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ <sup>(٧)</sup> عَلَى طَمِعِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللهُ الْفَيْدَيَّةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عِلِيِّتِ أَنْ يُطْمِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يُهْدِي شَاهً أَوْ يَصُومَ ثَلاَئَةً أَيَّامٍ \* وَعَنْ مُحَمَّد بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقاء عَن ابْنِ أَبِي نَجِيهِ عِنْ مُجَاهِدٍ أَخْبَرَنَا (١) عَبْدُ الرَّ عَمِن بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ مُجْرَةً

> ور (۸) حدثن

را) النتع وصرح منصور بسلمه له من أن حازم ف رواية شعبة أع من خامش الاصل (۲) كذا في اليونينيسة والغرع وفي بسمن النسخ كالقسطاني كوم وفيه أمه

(۲) رسول الله
 (٤) ضم الفاء من الفرع وهومئات الفاء ( توله كيوم)
 كسر ألم هسو الذي في اليونينية الم مصحمه

(ه) بهم الله الرحن الرحيم الله عزاء الصيد ونحوه و تول الله تعالى الح

ة . (٦) مثالتهم الى قوله واتفوا الله الذى البه تحشرون

(۷) سقطلابوی ذر والوقت
 الفظ باب وثبقت عندها واو
 المطف تبل أذا

(A) وهو في غير (A) الرض الذي نوق عدل في فرع للونينية الذي يدنا ولم غيده من النسخ بوق النسطلاني وشيخ الأسلام المت في نسخة طذا كسرت بتاء الخطاب عدلا بالنصب أه مسجعه

ان الذي في الفرع وأصله الذي في الفرع وأصله في الفرع وأصله فيكون من قول ان أن الذي المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة الفرع ولا إلى الوقت بقد كذا في الفرع ولغوه فَصَحِك كذا في الفرع المنافذة المنافذة

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْ رَآهُ وَأَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ مِثْلَهُ بِاسْبُ فَوْلِ اللهِ تَمَالَى فَلا رَفَتْ مَرْشُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنْنَا شُمْبَةٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ (١) أبِي جازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَذَا الْبَيْتَ فَلَّمْ يَرْفُتْ وَكُمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا (٢) وَلَدَنَّهُ أُمُّهُ بَاسِبُ فَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ فُسُونٌ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ صَرَّتُ مُعَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (\*) عَلَيْتُ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ ( ) وَكُمْ يَفْدُقْ رَجْعَ كَيُوهُم ِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ( ) باسب قُول اللهِ تَمَاكَى لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُم حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُنْفَعَدًا عَجْزَاء مِثْلِ مافَتَلَ مِنَ النَّعَم (٢) يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أُوكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَنْرِهِ عَفَا اللهُ عَمًّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَمَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَأَتَقُوا اللهُ النِّي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ بِالْ اللهِ اللهِ صَادَ الحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بِٱلذَّبْحِ ِ بَأْسًا وَهُوَ غَيْرُ (<sup>A)</sup> الصَيْدِ نَحْوُ الْإِبِلِ وَالْفَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ يُقَالُ عَدْلُ ذَٰلِكَ مِثْلُ ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِذَٰكُ (٥) ، فَهُوَ زِنَةُ ذٰلِكَ فِيَامًا قِوَامًا يَمْدِلُونَ ، يَجْمَلُونَ عَدْلاً مَرْشُ مُعَادُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةَ قالَ أَنْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحَدَيْدِيَةِ ، فَأَحْرَمَ أَصْعَابُهُ وَكُمْ يُحْرِمْ ، وَحُدِّثَ النَّبِيُّ عِلْكُ أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ أَ الْطَلَقَ النَّبِي عَرِيْكِ فَبَيْنَمَا (١٠) أَنَا مَعَ أُصِحَا إِلَّ تَضَعَّكَ (١١) بَمْضُهُمْ إِلَى بَمْضِ فَنَظَرْتُ وَإِذًا أَبْنَا بِحِمَارٍ وَحْشِ فَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَمَنْتُهُ وَأَشْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأْبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَانَا مِنْ كَلِيهِ وَخَشِيناً أَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّيَّ عَلِيٌّ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأُواً وَأُسِيرُ

نْ بَنِي غِفَادٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتُ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَ وَهُوَ قَايِلُ السُّقْيَا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْ لَكَ يَقْرُولَ عَلَيْكَ السَّكَرَمَ وَرَحْمَةَ الله إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَأَنْتَظِرْهُمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبَتُ حِمَارَ وَحْشِ وَعِنْدِي مِنْهُ ۚ فَاضِلَةٌ ۚ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ بالبّ إِذَا رَأَى الْخُرْمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا فَفَطَنَ الحَلاَلُ حَرْثُ سَعِيدُ بْنُ الرِّبيعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قالَ أَنْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ عَامَ الْحَدَيْدِيَةِ ۚ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَكَمْ ۚ أَحْرِمْ ۚ فَأَنْبِئْنَا بِمَدُو ۗ بغَيْقَةَ فَتَوَجَّهْنَا نَعْوَاهُمْ فَبَصُرَ (٢) أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشِ خَفَعَلَ بَعْضِهُمْ بَضْحَكُ إِلَى بَمْضٍ فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ خَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْمَتُهُ فَأَسْتَعَنَّهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ لَحَقْتُ برَسُولِ اللهِ عَلِيِّ وَخَشينَا أَنْ ثَقْتَطَعَ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأُواً وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأُواً فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ (٣) أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ الله عَلِيْ فَقَالَ تَرَ كُنُّهُ بِتَمْ فِهِنَ (٤) وَهُو قَائِلُ السُّقَيْ اللَّهِ عَلَيْ مِرَسُولِ اللهِ عَلِيْ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَارَسُونِ ٱلله إِنَّ أَصِعاً بَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَوُّونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَانِهِ وَ إِنَّهُمْ فَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّ دُونَكَ فَأَنْظُرْهُمْ فَفَعَلَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أَصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشَ وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاصِلَةً فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﴿ إِلَّٰ إِلَّ كُلُوا وَهُمْ ﴿ لاَ يُمِينُ الْمُحْرِمُ الْمَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ  **مَدَّثْنَا ( ° عَبْدُ اللهِ** بْنُ مُحَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدِّثَنَا (٦) صَالِح مُ بِّنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ نَافِيعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَّةَ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مِنَعَ النَّبِيِّ مِلْكَ بِالْقَاحَةِ مِنَ اللَّهِ ينَةِ عَلَى ثَلَاثٍ خ (٧) وَحَدَّثَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَان حَدَّثَنَا صَالِحُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِلْكِيِّ بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْحُرْمُ وَمِنَّا غَيْرُ

را) بتعين . وفي القسطلاني ان رواية أبي ذر بتمين مفتوح التاء مكسورالها، ورواية غيرهما بتمين بفتحهما قال وفي فرق الهاء بالحرة تحت الفتحة الفرق الهاء بالحرة تحت الفتحة الفرع التي بيدنا اهمن غير همز كما في الفرع وصبح عليه وفي غيره بالمتحة وصبح عليه وفي غيره بالمتحة ومسح عليه وفي غيره بالمتحة المستحة

(۲) فنظر أصحابي لحمار

(٣) فقلت له

(1) في فرع البونينية الذي بأيدينا كتبت كسرة الهاء وضمها بالحرة

(ه) حدثنی

رم) عن صالح (٦) عن صالح

(٢) عن صالح (٧) هي منقوطة في نسخة الفرع التي ببدنا وكنب عليها في كتاب الفسل في باب اذا التي الحتانات الح مانسه كذا في اليونينية في كل تحويل اه يعني بالخاء المعجمة اشارة الى سند آخر اه مصححه

الْحُرْمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءُونَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْش يَعْنِي وَقَعَ (١)سَوْطُهُ فَقَالُوا لَانُمْيِنَكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَمَتُ الْحِمَارَ مِنْوَرَاء أَكَمَةٍ فَمَقَرْتُهُ فَأَتَبْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ (٢) بَمْضُهُمْ كُلُوا وَقالَ بَمْضُهُمْ لاَ تَأْكُلُوا وَأُتَبْتُ النَّبِيُّ عَلِيِّتُ وَهُو َ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُاوهُ حَلَّالٌ (٣) قالَ لَنَا عَمْرُ و أَذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَٰذَا وَغَيْرٍ مِ وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَاهُنَا بِالْبُ لَا يُشِيرُ الْحُرْمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكُنْ يَصْطَادَهُ الحَلَالُ حَرْشَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَّانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ خَرَجَ حَاجًا خَفَرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقَى ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ، فَلَمَّا أَنْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلهُمْ إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ ('' كَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا مُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأُوا مُمْرَ وَحْش (' ، فَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرُ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا وَقَالُوا (٢٠ أَنَأَكُلُ كُمْ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُخْرِمُونَ فَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَخْمِ الْآتَانِ فَلَمَّا أَتَوْ ارَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالُوا (٧) يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُننًا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا مُحْرَ وَحْش فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَمْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا أَنَأ كُلُ كُمْ صَيْدٍ وَنَحْنُ أَخْرِمُونَ كَفَمَلْنَا مابَقَ مِنْ كَلْمِهَا قَالَ مِنْكُمْ ﴿ اللَّهِ أَحَدُ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أُوا أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لاَ قَالَ فَـــُكُلُوا مَا بَـقَ مِنْ خَمْهِا بِاسِمْ ۚ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ جَمَاراً وَحْشِيّاً حَيًّا كُم ْ يَقْبَلُ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكَ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْمُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَتَّامَةَ اللَّيْتِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُو َ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بورَدَّانَ فَرَدَّهُ (٩) عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مافِي وَجْهِهِ قالَ إِنَّا كُمْ زَرُدَّهُ (١٠) عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمْ مِ السِّكُ ما يَقْتُلُ

ق ب فَرَقَعَ (۲) قالَ (۲) خَرَقَعَ (۲) قالَ (۲) خلال كذا هـو في المونينية بدون ضبط (۵) حمار وحش كذا في اليونينية من غير علامة أحد (۲) مقالوا (۷) فقالوا (۷) فرَدَّ (۱۰) مَرْدُدُهُ (۴) فَرَدَّ (۱۰) مَرْدُدُهُ وهو رواية المحدثين وعليها عليه وهو رواية المحدثين وعليها علامة أيي ذر

الْحُرْمُ مِنْ الْدَّوَابِّ صَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن مُمَّنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قالَ خَسْ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْحُرْمِ فِي قَتْلُهِنَّ جُنَاحٌ \* وَعَنْ عَمْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَدَّ ثَنْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ عَنِيلًا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْتٍ يَقَتُلُ الْحُرْمُ حَرِّثُ أَصْبَعُ (١) قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ بُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةٌ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهَ خُس مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْفُرَابُ وَالْحِدَأَةُ (٢) وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْثُ الْمَقُورُ مِرْشُ (٣) يَحْييُ بْنُ سُلَيْهَانَ قالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ قالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهِابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائيسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ خَمْس مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فاسِقِ يَقْتُلُهُنَّ ﴿ فَي الْخَرَمِ الْفُرَابُ وَالْحِيَّاةُ ﴿ وَالْمَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْمُقُورُ مِرْشُ مُمَرُ بُنُ حَفْس بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا (٦) تَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فِي غَارٍ بِمِـنِّي إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَالْمُوسَلاَتِ وَإِنَّهُ لَيْتُلُوهَا وَإِنِّي لَأَ تَلَقَّاهَا مِنْ فيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبُ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبُّ عَلِيَّةٍ أَقْتُلُوهَا فَأَبْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ وُقِيت شَرَّكُم كَمَا وُقِيثُم شَرَّهَا صَرْتُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّ ثَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهِابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّيِّ عَيْكِيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّتِهِ قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ وَكُمْ أَسْمَعُهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ (٧) باب لاَ يُعْضَدُ شَجَرُ الحَرَمِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ لاَ يُعْضَدُ شَوْ كُهُ مَرْشِ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبِرِيِّ عَنْ أَبِيشُرَيْمٍ

مي (١) أصبُغُ بنُ الْفَرَجِ

(٢) وَالْحَيْدَأُ

(۲) وحَدثنی ص د لاط د الاط

(٤) يَقْتَلُنَ

(٥) كذا فى اليونينية وَكَرَهَا فَى الفتح بنيرهاء ثم قال ووقع في رواية الكشميه في الحداة بزيادة هاء بلغظة الواحدة

(٦) بَيْنَا

(٧) قالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ إِنَّمَا أَرَدُنَا بِهِٰذَا أَنَّ مِنْى مِنَ الْحَرَّمِ وَأَنَّهُمْ كُمْ بَرَوْا بِقِتْلِ الْحَيَّةِ بَأْمَا الْعَدَويِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرُو بْنِ سَعَيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ أَنَّذَنْ لَى أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَحَدُّثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي لِلْفَدِ (١) مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ إِ، فَسَمِعَتْهُ أَذُنَاى، وَوَعَاهُ قَلْبِي ، وَأَ بْصَرَ تُهُ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ ، إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ إِنَّ مَكَّةً حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُ لِا مْرِيُّ يُولِّمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ بِرَالِيُّهِ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ يَرْكِيُّ وَكُمْ ۚ يَأْذَنْ لَكُمُمْ ۚ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَار وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَائِبِ ، فَقَيلَ لِابي شُرَيْح مِاقَالَ لَكَ مَمْرُ وَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ بَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لأيميه وُعاصِياً وَلاَ فَارًا بِدَمٍ وَلاَ فَارًا بِخُوْبَةٍ خُوْبَةٌ بَلِيَّةٌ بِلِيَّةٌ بِاللَّهُ الْمِنْفَرُ صَيْدُ الْحَرَمِ صَرْثُ لَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلُّ لِأُحَدِ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لِأُحَدِ بَمْدِي وَإِنَّا أَحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَار لاَ يُخْتَلِّي خَلاَها وَلاَ يُمْضَدُ شَجِّرُها وَلاَ يُنَقَّرُ صَيْدُهَا ، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلاّ لِمُعَرِّفِ ، وَقالَ الْمَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاّ الْإِذْخِرَ لِصَاغَةِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ وَعَنْ خالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ قالَ هَلْ تَدْرِي ما لاَ يُنَفَّرُ ْصَيْدُهَا هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ (٣) مِنَ الظَّلِّ يَنْزِلُ (١) مَكَانَهُ الْعِتَالُ مَنْ الظَّلِّ يَنْزِلُ (١) مَكَانَهُ المِتَالُ مِكَنَّةً ، وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ بِإِلَّيْهِ لاَ بَسْفِكُ بِهَا دَمَّا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرْ عَنْ مَنْصُور عَنْ كَجَاهِدٍ عَنْ طَاوُس عَنِ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عِلِيِّتُهِ يَوْمَ أَفْتَتَعَ مَكَّةً لاَهِجْرَةً وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنَيَّةٌ وَإِذَا أَسْنَنْفِرْتُمْ فَأَ نَفِرُوا فَإِنَّ هَذَا بَلَدْ حَرَّمَ (٢) الله يوم خلَق السَّمُوات والأرض وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ (٧) الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي

(١) الْغَدَ

(۲) كبر الشاد لابى ذر

(٣) تُنَكِّبًهُ (١) تَنْزِلُ

(٠) كذا باب بضبة واحدة
 ف اليونينية

(٦) حَرَّمَهُ

(٧) ذكر في الفتح أت لم
 يحل رواية البكشيهني وأن
 رواية غيره وانه لايحل تال
 القسطلاني والاول أنسب
 لقولة قبل

وَكُمْ يَحِلُّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمٍ ، الْقِيامَةِ لأ يُسْخِدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقَطُ لُقَطَّتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفْهَا وَلاَ يُخْتَـلَى خَلاَها، قال الْعَبَّاسُ كَمْ رَسُولَ ٱللهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَلْمَنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُونِهِمْ قَالَ قَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ \* بابُ ٱلْحِيْجَامَةِ الْمُنْفُرِمِ وَكُوَرَ ابْنُ بُمْرَ ٱبْنَهُ وَهُوَ مُحْرَمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فيه طيب مرشن على بنُ عَبْدِ اللهِ حَدْنَنَا سُفْيَانُ قالَ قالَ (١) عَمْرُ و أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِنْتُ عَطَاء يَقُولُ سَمِيتُ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَحْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ وَهُوَ مُخْرِمْ ، ثُمَّ أَسَمِينُهُ يَقُولُ حَدَّثَنَى طَاوُسُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لَمَلَّهُ سَمِيةُ مِنْهُمَا مَرْثُ خَالِدُ بْنُ عَنْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْد الرَّ عْمَٰنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بَحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَحْتَجَمَ النَّيْ عَلِي وَهُو مُعْرِمٌ بلَنْي جَمَل (٧) في وَسَطِ رَأْسِهِ إِلَى خَرْوِيجِ الْحُرْمِ مَرْثُنَا أَبُو الْمُنْبِرَةِ عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ الْحَجَاجِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَى عَطَاءِ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي ۚ مِنْكُ تَوْوَجَ مَيْنُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ۖ فِلْ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيب لِلْمُعْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ ، وَقَالَتْ عَالْيَشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لاَ تَلْدَس (٣) المحرمَةُ ثَوْمًا بِوَرْسِ أَوْ زَعْضَ انْ ِ صَرْمُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا فَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ قامَ رَجُلْ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ ماذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَكْبَسَ مِنَ الثيَّابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ لِا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ (أُ وَلاَ السَّرَاوِ ولاَتِ وَلاَ الْبَمَائُمُ وَلاَ الْبِرَانِسَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَمْلاَذِ فَلْيَلْبُسَ الْخُفَّيْن وَلْيَقْطُمْ أَسْفَلَ مِنَ الْكُمْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقَبِ (٥) المَرْأَةُ الْخُرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ \* تَابَعَهُ مُوسَى بْنَ عُقْبُةَ وَإِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُقْبَةَ وَجُو يْرِيَةُ وَأَبْنُ إِسْحٰقَ فِي النَّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَلا وَرْسُ

ص (1) بال لجا (7) نال في العمج ووقع في رواية أبي ذر بلسي جلي بسيئة العنية ولنيره بالافراد (7) خم الحديث من الفرع

(٤) اقْتُحُنَّ م (٠) تَنَفَّتُ

وَكَانَ يَقُولُ لَا تَتَنَقَّبُ الْحُرْمَة وَلَا تَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ ، وَقَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ لاَ تَتَنَقَّب الْحُرْمَةُ \* وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ مِرْشَ قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَقَصَتْ بِرَجُل مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَأْتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ أَغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْفَثُ يُهِلُّ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيبًا لِالْمُحْرِمِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ مُعَرَ وَعالِشَةً بِالْحَكَ بَاْسًا مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ (١) وَالمِسْوَرَ بْنَ كُنْرَمَةَ أُخْتَلَفَا بِالْأُ بْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس يَمْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَمْسِلُ الْخُرِمُ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِي فَوَجَدْتُهُ يَمْتُسِلُ بَيْنَ الْقَرْ نَيْنِ ، وَهُو يُسْتَرُ بِمُوْبِ فَسَالَمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَبَّاسِ أَسْأَلُكَ (٢) كَيْفَ كَانَ وَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمْ ، فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى التَّوْب فَطَأً طَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانِ يَصُبُ عَلَيْهِ أَصْبُ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ أَنُّمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَفْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْنُهُ عَرَّكِمْ يَوْسَعُ يَفْمَلُ بِاسِم أَبْسِ الْخُفَيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ حَرَّثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ أُحْبِرَ نِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِمْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سَمِمْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِيْتُ النَّبِيُّ مِيْكُ يَخْطُبُ بِعَرَفاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَمَن كُمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَكْنِسْ سَرَاوِيلَ (٣) لِلْمُحْرِمِ (١) حَرْشُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ حَدِّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ

(۱) المراد من علامة السقوط في هذه والتي بعدها أن أل وحدها ساقطة وهو كذلك في الاصول عبد الله بن عباس بالتنكير

(٣) بَسْ الْكَ (٣) السَّرَاوِيلَ (٣) السَّرَاوِيلَ (٤) المُعْرِم. (٢) ( قَوْلُهُ وَرْسُ ) ضبط في الفرع الذي بيدنا ورس وكتبعليه بالهامشكذا في اليونينية الراء مفتوحة وصوامه السكون اھ مصححه (۷) أَلْلُمْ (۸) عِنْ

يَرْكِيُّ مَا يَكْبَسُ الْحُرْمُ مِنَ الثِّيَابِ، فَقَالَ لاَ يَكْبَسِ الْقَمِيصَ (')، وَلاَ الْعَمَائُمَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبُنُ يُسَ وَلاَ ثَوْباً مَسَهُ زَعْفَرَانْ وَلاَّ وَرْسُ ٣٠ وَإِنْ كَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبُسِ الْخُفَيْنِ ولْيَقَعْطَمْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَفْبَيْنِ بِإِسِ ﴿ إِذَا كُمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبُسَ السَّرَاوِيلَ حَرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَار عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ خَطَبَنَا النَّيِ عَبِّ مِ عَنَاتٍ فَقَالَ مَنْ كُمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ كُمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ الْخُفَيْنِ بِالبُ لُبْسِ السِّلاَحِ ِ الْمُحْرِمِ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْمَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَأَفْتَدَى وَكَمْ يْمَا بَعْ بَايَدِ فِي الْفِيدِيةِ صَرَتْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْتَمَرَ النَّبِي (٣) عَلِي فَي ذِي الْقَمْدَةِ فَأَلِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قاصَاكُمْ لَمَ يُدْخِلُ (٤) مَكَّةَ سِلِاحاً إِلاَّ فِي الْقِرَابِ بِالْبِ ثُمُخُولِ الْحَرَمِ اللهِ وَمَكَّةَ بِغَيْرٍ إِحْرًامٍ وَدَخَلَ ابْنُ عَمَرَ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِي لِمَالِيِّهِ بِالْإِهْلاَلِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ الزَّهُ خُلُ مُكَةَ سِلاّح وَالْمُمْرَةَ ، وَكُمْ يَذْ كُرُ (٥) لِلْحَطَّا بِينَ (٦) وَغَيْرٌ مِهُمْ صَرَتْ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهيَبْ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ المَلِيِّيِّ وَقَتَ لِأَهْلِ الْدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ بَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ (٧) هُنَ المَافَقِ وَلِأَهْلِ الْمَيْنِ يَلَمْلُمَ (٧) هُنَ المَافَقِينِ كَمُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِ مْ مَنْ (٨) أَرَادَ الحَجَّ وَالْمُمْرَةَ فَمَنْ كانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ خَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَةً مِنْ مَكَةً مَرْ مَكَةً مِنْ مَكَةً مَرْ مَكَةً مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ دَخَلَ عامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَّعَهُ جاء (١) رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَل مُتَمَلَّقْ بِأَسْتَارِ الْكَمْبَةِ فَقَالَ أَفْتُلُوهُ بِاسِ إِذَا أَحْرَمَ جاهلاً وَعَلَيْهِ فِيَصِ وَقالَ عَطَاكِه إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لُبِسَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

َهُمَّامْ حَدَّثَنَا عَطَاهِ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ(١) يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ (٢) اللهِ عِلْيَةِ فَأَمَّاهُ رَجُلُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ أَمَّرٌ (٣) صُفْرَةٍ أَوْ نَحُوهُ كَانَ (٤) مُعَرَ يَقُولُ لِي تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَقَالَ أَصْنَعْ في مُحْرَتِكَ ما تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ ، وَعَضَّ رَجُلُ يَدَ رَجُلِ ، يُعْنِي فَأُ ْتَلَزَعَ ثَنيِّتَهُ ۖ فَأَ ْبَطَلَهُ النَّبِي عَلِيَّ باب ُ الْحُزِمِ يَكُوتُ بِعَرَفَةَ وَكُمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ عَلِيِّكِ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الحَجّ طرش سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ا بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلُ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ مِرْلِكَةٍ بِعَرَفَةً إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَفْعَصَتْهُ فَقَالَ (٥) النَّبَيْ عَلِيَّةٍ أَغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِ وَكَفَّنُوهُ فِي تَوْ َبِيْنِ أَوْ قَالَ ثَوْ بَيْهِ وَلاَ يُحَنْظُوهُ وَلاَ يُخَمِّرُوا رأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ا يُلِّي وَرْثُ سُكِيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٦) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلُ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ بِمَرَفَةً إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَ قَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْ قَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِي ۚ يَلِّكُمْ أَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِ وَكَـفَنُّوهُ ف ثَوْ يَيْنِ وَلا تَمَسُّوهُ (٧) طِيبًا وَلاَ يُخَمِّرُوا رأْسَهُ وَلاَ يُحَنَّطُوهُ ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعُثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًّا بِالْبِ سُنَّةِ الْحُرْمِ إِذَا ماتَ طَرْتُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ۚ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ مِيْكِيِّ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُو مُحْرِمْ فَكَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَالِيُّهُ أَعْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِيدْرٍ وَكَمْفَنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تَمَسُّوهُ (١٠ بطيبِ وَلاَ تُحَمَّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَث يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُكَبِّيًّا باسب الحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ المِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُبُ عَنِ المَرْأَةِ مرش مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جاءتْ إِلَى النَّبِيِّ مِيْكِيْرٍ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي

(۱) ابن يُعلَى بْنِ أَمَيَةَ الْمَيَةَ الْمَيَةَ الْمَيَةَ الْمَيْةَ الْمَيْةَ الْمَيْةَ الْمَيْةَ الْمَيْةِ الْمَيْقِ الْمِيْقِ الْمَيْقِ الْمَيْقِ الْمَيْقِ الْمَيْقِ الْمَيْقِ الْمِيْقِ الْمِيْعِيْقِيْقِ الْمِيْقِ الْمِيْقِ الْمِيْعِيْقِ الْمِيْعِيْمِ الْمِيْعِيْقِ الْمِيْعِيْمِ ال

حَتَّى ماتَتْ أَفَأْحُجُ عَنْها قَالَ نُمَّمْ حُجِّى عَنْها أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنُ أَكُنْتِ قَاضِيَةً (١) أَقْضُوا اللهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ بِإِس عَمَّنْ لاَ يَسْتَطيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَة شِهَابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمْ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُميلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزيز بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ا بْنُ شِهَابِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنَ يَسَارِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ جَاءِتِ أَمْرَأَةُ مِنْ خَثْعَمَ عَلَمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فى الحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ (٣) أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْبِ عَنْهُ قَالَ نَمَمْ بِالْبُ حَبِمِ المَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ صَرِّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْن يَسَار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَصْلُ رَدِيفَ النَّيِّ عَلِيَّةً كَفَاءتِ أَمْرَأَةٌ مِنْ خَثْمَمَ كَفَعَلَ الْفَصْلُ بِنْظُرُ إِلَيْهَا ۚ وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ۚ جَفِعَلَ <sup>(ن)</sup> النَّىٰ بِرَالِيِّهِ يَصْرُفُ وَجْهَ الْفَضْل إِلَى الشِّقّ الآخر فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُ عَنْهُ قالَ نَعَمْ وَذَٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالسِّبُ حَجَّ الصِّبْيَانِ مَرْشُ أَبُو النُّمْانِ حَدَّنَنَا أَبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَمَيْنِي أَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ عَلِيُّ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلِ صَرِّمْنَ إِسْحُقُ أَخْبَرَنَا (٥٠ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهابِ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَفْبَلْتُ نَاهَزْتُ الْحُلُمُ أَسِيرُ عَلَى أَتَانِ لِي وَرَسُولُ اللهِ عَلِيلَ قَاشُمْ يُصَلِّى بِمِـنَّى حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْض الصَّفِّ الْأُوَّلِ ثُمَّ نَرَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ

دا) قاضيتَهُ اللهِ عَلَيْكَةُ

(۲) وجدثنا ط

(٢) مابَّسْتَطِيعٌ

(٤) وجعل

(ع) وجبل (ه) (قوله أخبرنا يعقوبَ) كذا هو في بعض النخ والذي في أكثرها حدثنا يعقوب وهو الذي اقتصرعكي في النتح كذا بهامش الغرع. الذي يدنا اه مصححه

الله عليه وقال يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عِينًى في حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَرْثُنَا عَبْدُ الرَّ عُمْنِ ا بْنُ يُونُس حَدَّثْنَا حاتِمُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قالَ حُبِحٌ بِي مَتَعَ رَسُولِ (١) اللهِ عِلَيَّ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ صَرْثُ عَمْرُ و بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الْجُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّخْنِ قَالَ سَمِيْتُ مُمَرَّ بْنَ عَبْدِ الْمَزِيزِ يَقُولُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ (٢) قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ عِلْقَ النَّبِيُّ عَلَقَ النَّسَاءِ وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ نُحَمَّدٍ (٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَذِنَ مُحَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النِّيِّ عِلَيْ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَهُنَّ عُثَّانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَال َّعْنَ مَرْشُنَ مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قالَ حَدَّثَتَنَا عائِشَةُ . بنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عاثِشَةَ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلاَ ا نَعْزُوا ( ) وَثُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ لَـٰكُنَّ أَحْسَنُ الجُهَادِ وَأَجْمَلُهُ ( ) الحَجُّ حَجٌّ مَبْرُور " فَقَالَتْ عَالِيْسَةُ : فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَمْدَ إِذْ سَمِيْتُ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي صَرْتُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس عَنِ ابْن ُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِيُّ عِلِيَّ لِمَ نُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي عَمْرَم ۗ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلُ إِلا وَمَعَهَا تَحْرَمُ فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُخْرُجَ في جَيْشُ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَأً تِي ثُرِيدُ الحَجَّ فَقَالَ أَخْرُجْ مَنَّهَا مَرْشِ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعِ أُخْبَرَ نَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَك رَجَعَ النَّبِي عَلِيْتُهُ مِنْ حَجَّيهِ قالَ لِأُمَّ سِنَانِ الْأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكِ مِنَ الحَجَّ قالَت أَبُو فَلَانِ تَعْنِي زَوْجَهَا كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أُحَدِهِمِا ، وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا ، قالَ فَإِنَّ مُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً (٧) مَعِي رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيُّ مِنْ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَنْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابر عِن النَّبيّ

(۱) النهي النهراً (۲) وكان السائب (۳) هُوَ الْأَزْرَ فِيُ (۳) ابْنَ عَوْفِ (٤) ابْنَ عَوْفِ (٥) المناب النبات الالف بعد واو ننزوا في الونينية (۲) وَأَجْمَلُهُ مَ كَذَا فِي

(٧) حَبَّةً أَوْ لَحَبَّةً مَعِي

القرع

عَلِيَّةً مَرْثُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُمَـيْرِ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِمْتُ أَباسَعِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ مِلْكِيَّهِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ عَزْوَةً قَالَ أَرْبَعْ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَهِلِيُّهِ أَوْ قَالَ يُحَدَّثُهُنَّ (١) عَنِ النَّبِّي يَهِلِيُّهِ فَأَعْبَنْدَنِي وَآ نَقْنَبِي أَنْ لاَ تُسَافِرَ أَمْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو تَحْرَمٍ وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطرِ وَالْا ضْحَى ، وَلاَ صَلاَةً بَعْدَ صَلاَ تَيْنِ ، بَعْدَ الْمَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّنْسُ ، وَبَعْدَ ال الصُّبْحِ حَتَّى تَطَلُّعَ الشَّمْسُ ، وَلاَ نُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِنَّى ثَلَاثَةِ مَسَاحِدَ مَسْجِدِ الحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَفْطَى بِاسِ مَنْ نَذَرَ اللَّهْيَ إِلَى الْكَمْبَةِ مَرْشَ ابْنُ ٣ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا الْفَزَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ الطَّوِيلِ قالَ حَدَّثَنَى ثَابِتُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ بِإِلَّيْهِ رَأَى شَيْخًا يهادَى بَيْنَ أَبْنَيْهِ قالَ ما بَالُ هٰذَا قالُوا نَذَرَ أَنْ يَشِيىَ قالَ إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبِ هَٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِي (٣) أَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ مَرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أُخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ إِنَّخْبَرَكُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْن أَبِي أَيُوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا انْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ نَذَرَتْ أُخْتِي أَن تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَأَمَرَ ْنِنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبَّ يَرْلِيُّتِهِ فَأَسْتَفْتِبْتُهُ (<sup>4)</sup> فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( ) لِتَمْشُ ( ) وَلْتَرَّكُ قَالَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ مَرْثُ ( ) أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ فَذَ كُرَ الْحَدِيثَ بِالْبِ (٨) حَرَم اللَّدِينَةِ صَرَّتُ أَبُو النَّمْ أَنِ حَدَّنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عاصِم أَبُو عَبْدِ الرَّ عَنِ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ قَالَ اللَّهِ يِنَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلاَ يُحْدَثُ فِيها حَدَثْ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّا أَكِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَرَثْنَا أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ النَّبِي عَنْ أَبِي المدينةَ وَأَمَّرَ (١)

ر معلى الله صح و كدا هـ و اليوبينية

(v) قال أبو عبد الله حدثنا

(A) سم الله الرحن الرحيم بأب مغل المدينة

م فضائل المدينة باب حرم المدينة

بِينَاء المَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي فَقَالُوا (١) لَا نَطْلُبُ ثَمَّنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ فَأَمَرَ بِهُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْحِرَبِ فَسُوِّيتٌ وَبِالنَّذْلِ فَقُطِعَ فَصَفُوا النَّخْلَ قِبْنَةَ المَسْجِدِ وَرَثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّ ثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ ٣ سَمِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ قَالَ حُرِّمَ ٣ ما بَيْنَ لاَ بَتِي اللَّهِ بِنَةِ عَلَى لِسَانِي قالَ وَأَتَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَنِي عَارِثَةَ فَقَالَ (<sup>1)</sup> أَرَاكُمُ (<sup>0)</sup> يَا بَنِي حارِثَةَ فَذْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلَ أَ نَتُمْ فِيهِ صَرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عُمْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى ٓ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاعِنْدَنَا شَيْءَ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَهَٰذِهِ الصَّحِيفَةُ عَن النَّبِيِّ المدينة حررَم ما يَنْ عارم إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَاللَّاكِكَةِ وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَقَالَ ذِمَّةُ الْسُلِمِينَ (٦) قَالَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ ۗ وَاحِدَةٌ فَنَ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعَينَ لَا يُقْبَلُ مِنْــهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْماً بِنَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَمَلَيْهِ لَمْنَةُ ٱللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ (٦) باب فَضْلِ المَدينَةِ وَأُنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَمِيدَ بْنَ يَسَار يَقُولُ سَمِمْتُ أَبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِي اللَّهِ يَنْهُ تَنْفَى النَّاسَ كَمَا يَنْفَى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ بِالْبُ اللَّهِ يَنَةُ طَأَبُّهُ مُ مِرْتُ خَالِهُ بْنُ عَالَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ قَالَ حَذَّاتِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ عَبَّاسِ بْنِسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي مُمَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْبَلْنَا مَعَ النِّيِّ مِنْ تَبُوكَ حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى المَّدِينَةِ فَقَالَ هَٰذِهِ طَابَةُ ﴿ وَالْمَ لاَ بَتِي اللَّهِ بِنَةِ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَن ابْنِ شِهاب عَنْ سَعيدِ

(1) قالُوا (٢) ابْنِ مُعَمَّرً عَدُّلُ فِدَالَهُ

ابْن المسَيَّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظَّبَاء باللَّدينَةِ تَرْتَتُمُ مَاذَعَرْتُهَما قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّهِ مَا بَيْنَ لا بَتَيْها حَرَامْ لا يَمْشَاهَا إِلاَّ الْمَوَافِ (٣) ، يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّارْدِ ، وْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ اللَّهِ يِنَةَ يَنْعَقَانِ (") إِذَا بَلَغَا ثَنَيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهما ۖ **حَرَثْنَ** عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى المَدِينَةِ ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ، حَدُ إِلاَّ أَنْمَاعَ ، كَمَا يَنْمَاعُ الْلَّحُ المَدِينَةِ مَرْثُ عَلَى (٥٠ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ

ة. (1) عن (7) كذا فى اليونينية بألياءً المثناة النحنية وقال الحافظ. بناء المحطاب للاكثر

(٢) عَوَافِي

كذا فى فرع البونينية الذى يدنا علامة أبىذر والتصحيح على العسواف وعلى عوافى والذي فى القسطلانى ان رواية أبى ذر عوافى فقط فحرر اهم مصححه

(٤) الضبطان في الفرع معا لاصرط

(٥) وُحُوشًا

(٦) ليس في اليونينية على الحرف الاول من تفتح تقط في المواضع الثلاثة فاحتمل أن بكوت بالفوقية أو التحتية بضم الفوقية اه وفي بمض الموقية اه وفي بمض الاولى كذا في اليونينية هذه بدون ياء

 أُسَامَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ عَلَيْ أُطُّم مِنْ آطَام اللَّه ينتِّه فَقَالَ هَلْ تُرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ \* تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسُلَيْانُ بْنُ كَثِيرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِالْبُورِيِّ عَلِيكَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّا اللللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللَّالْمُ الللللللللللللللللَّالِمُ الللللَّالْمُ اللللللَّاللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أبي بَكْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النِّيِّ مِلْكِيَّةِ قَالَ لَا يَدْخُلُ المَّدِينَةَ رُعْبُ المَّسِيحِ الدَّجَّالِ لَمَا يَوْمَيَّذِ سَبْعَةُ أَبْوَابِ عَلَى (١٠ كُلِّ بَابِ مَلَكَانِ **حَرَثُنَ إِسْمُعِيلُ** قالَ حَدَّثَنَى مالِكَ " عَنْ 'نَمَيْمِ بْنَ عَبِّدِ اللهِ الْجُهْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى أَنْقَابِ المَدِينَةِ مَلاَ إِحَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ مَرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو حَدَّثَنَا إِسْحْقُ حَدَّثَنَى أَنَسُ بْنُ مالك ٍ رَضِي الله عَنْه عَنِ النِّيِّ عَلِيْ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلِدٍ إِلاَّ سَيَطَوُّهُ ٱلدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالمدينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْتُ إِلَّا عَلَيْهِ اللَّائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ المَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْدِ جُ اللهُ (٢) كُلَّ كَافِر وَمُنَافِق صَرَتُنَ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثْنَا ٱللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهِابٍ قالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا سَمِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ حَدِيثًا طَوِيلاً عَنِ اللهِ عَالِي فَكَانَ فِيهِا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ يَأْتِي الْدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ المَدِينَةِ (٦) بَعْضَ السِّبَاخِ التِي بِالمَدِينَةِ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلُ هُوَ خَيْرُ النَّاس أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ ، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ ، الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ، فَيَقُولُ الدَّحَّالُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هِذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ في الأَمْر، فَيَقُولُونَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحِيْدِ فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيدِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَلْشَدَّ بَصِيرَةً مِنَّى الْيَوْمَ ، فَيَقُولُ ٱلدَّجَّالُ أَفْتُلُهُ فَلاَ (٤) أُسَلَّطُ عَلَيْهِ الْحَبِثُ اللَّهِينَةُ تَنْفي الْخَبَثَ

(1) لكل (٢) البه المهمية المهمية المهمية المهمية (٢) يُنْزِلُ (٢) عَنْزِلُ طلع (٤) ( وله أتله فلا أسلط طلع ) قال شيخ الاسلام هو وفي نسخة باظهارها وكانه ينكر ارادته القتل وعدم ما أريد قَلْله فلا أسلط عليه إله وفي نسخة ولا أسلط عليه وفي نسخة ولا المسلط عليه وفي بسض المسلط عليه وفي بسض وفي نسخة ولا يُسلط عليه وفي نسطة ولا يُسلط وفي نسطة وفي نسطة ولا يُسلط وفي نسطة ولا يسلط وفي نسطة ولا يُسلط وفي نسطة وفي نسطة ولا يُسلط وفي نسط وفي نسطة ولا يُسلط وفي نسطة وفي نسطة ولا يُسلط وفي نسطة ولا يُسلط وفي نسطة وفي نسطة وفي نسطة ولا يُسلط وفي نسطة ولا يُسلط وفي نسطة ولا يُسلط وفي نسطة ولا يُسلط وفي نسطة وفي نسطة وفي نسطة وفي

عليه إه

**مَرْثُ** عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّجْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جاءً أَعْرَابِيُّ النَّبِيُّ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَهَاء مِنَ الْغَدِ عَمُّومًا، فَقَالَ أَقِلْنِي فَأَلِى ثَلَاثَ مِرَاد ، فَقَالَ المَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْنِي حَبَّهَا ، وَيَنْصَعُ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْن ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يَزِيدُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَلَّا خَرَجَ النَّبِي (٢) عَلَيْك إِلَى أُحُدٍ رَاجَعَ نَاسَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقْتُلُهُمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لَا نَقْتُلُهُمْ فَنَزَلَتْ فَى لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئِتَيْنِ وَقَالَ النَّبِي عَلِيِّهِ إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ (٢) كَمَا تَنْفِي النَّارُ و مرش (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّى نَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّى نَنَا أَبِى سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ اللَّهمّ ٱجْمَلُ بِاللَّهِ يِنَةِ صِعْنَىٰ ما جَعَلْتَ بَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ \* تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ نُمَرَ عَن يُونُسَ مِرْشُ قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَى عَنْ كُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النَّبِيُّ عَلِيِّ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا بِاسِبُ كَرَاهِيَةِ النَّبِّي مَنِيِّكِ أَنْ تُمْرَى (٥) المَدينَةُ مَرْشُ اللهُ عَنْ أَنْ سَلاَم أَخْبَرَ نَا الْفَزَارِي عَنْ حَمَيْدِ الظُّوبِيلِ عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرَادَ (٧) بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ ، فَكَرَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَنْ أَتَعْرَى الْمَدِينَةُ ، وَقَالَ مَا بَنِي سَلِمَةَ أَلَّا تَحْتَسِبُونَ آ ثَارَكُمُ ۚ فَأَقَامُوا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ تُعَرَّ ، قالَ حَدَّثَنَى خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمْ ۚ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ الذِّيِّ عَلَى ۖ عَلَى مَا مَيْنَ مَنْبِي وَمِنْبَرِي (^) رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي حَرَّثُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامِةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَاقالَتَ لَلَّا قَدِمَ رَسُولُ

حباصب الا مام مام و و و و

(۱) وَتَنْصَعُ طَيْبُهَا ( قوله طيبها ) فوقه لفظ مطا وليس تحت الطاء كسر شم سكول الباء كذا في الطبوع سابقا وليس في الفسطلاني الاروايتال فانظره كتبه مصححه

نصححه مر

(٢) رَسُولُ اللهِ مـ

(٣) الدَّجَّالَ قالَ في القتح

هي تصحيف لالاط

(٤) حدثني

(ە) أَنْ تَعْرُك

(٦) حدثني

(v) أَرَادُوا <sup>(۱)</sup> بَنُوسَلِمَةَ

(۸) وَقَارُى

هکذا زیادة الواو فی وقبری و التخریجة بعد ومنبری و النونینیسة وعبارة الفتح والفسطلانی وفی روایة ابن عـاکر فبری بدل بینی

(1) كدا فى الطبوع سابقامن غير رمز عليها اه منهامش الاصل

اللهِ عَنِيْ اللَّهِ مِنَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ بِلاَلْ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَنْهُ الْحُمَّى يَقُولُ : كُلُّ أُمْرِيْ مُصَبَّحٌ فَى أَهْلِهُ \* وَالمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهُ وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أَقْلِعَ (') عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ :

بِسْمِ ٱللهِ التَّمْن التَّجِمِ (٥)

الله عَلَى : يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَى اللَّهِ عَالَى : يَا أَيُّمَا اللَّهِ مِنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَى عَلَى كُمُ الصِيَّامُ كَا كُتِبَ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ مَرْثُ قُتَبْهَ مُ

م (1) أقلَّعَ (٢) وَقالَ (٣) بمد ويفصر وليس فى اليونينية على الوباء مدة غ (٤) عن أبيه (٥) فى أصول كثيرة تقديم ا بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا إِ سُمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي سُهِيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنْ أَعْرًا بِيًّا جَاءَ إِنِّي رَسُولِ اللهِ عَبِيِّتَهِ ثَائَرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَخْبَرْ بِي مَاذَافَرَ صَ اللهُ عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ إِنَّ الْخَمْسُ ۚ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَبْئًا، فَقَالَ أَخْبر بِي مَا فَرَضَ (٢) اللهُ عَلَى مِنَ الصِّيامِ، فَقَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَبْئًا ، فَقَالَ أَخْبِرْ نِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَى مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ (٣) فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ شَرَائِعَ (١) الْإِسْلَامِ ، قالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ (\*) لاَ أَتَطَوَّءُ شَيْئًا وَلاَ أَنْفُصُ مِمًّا فَرَضَ اللهُ عَلَىًّ شَبْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ (٦) الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ مَرْث مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال صامَ النِّيُّ عَلِيَّةٍ عَاشُورَاءً وَأَمَرَ بِصِيامِهِ فَامَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَصُومُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ صَرِّمَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ٱللَّيْث عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبِرَهُ عَنْ عَالْمِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُريشاً كَانَتْ تَصَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بَصِيَامِهِ حَتَّي فُرِضَ رَمَضَانُ ، وقالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ (٧) وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (١) باب فَضْلِ الصَّوْمِ . مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ الصِّيامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثُ (١٠ وَلاَ يَجْهَلُ وَ إِنِ أَمْرُو ۚ قَا تَلَهُ أَوْ شَا تَمَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائَّمٌ مَرَّ نَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بيكِرِهِ خُلُوفُ فَم الصَّامُم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيح ِ الْمِسْكِ يَتْرُاكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهِ وْ تَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا بِاسب الصَّوْمُ كَ فَارَةٌ مَرْشُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جامِعٌ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ قَالَ مُمَّرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا (١٠) عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ فِ الْفِينَةِ

(۱) ضبط فی الفرع الذی سدنا الصاوات بضم التا و کسرها والسکسر روایة أی فر مصححا علیها و کفا سین الحس بالضم والفتح الحس بالضم والفتح الحس بالضم (۲) عا (۲) قال مستود (۱) می الشرائع

(• بالحَقّ مير

(ז) ادُّخِلُ

(٧) فُلْيُصُمُ

(٨) أَنْظُرَ

(٩) هو مثلث الفاء وضم
 الفاء من النرع
 ط

(١٠) حَدِيثُ النَّبِيُّ

قَالَ حُذَيْفَةً أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَيْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْ لِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَّةُ وَالصِّيامُ وَالصَّدَقَةُ، قَالَ لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ إِنَّهَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَعْرُ قَالَ وَإِنَّ دُونَ ذَٰلِكَ بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيُفْتَحُ أَوْ يُكُسِّرُ قَالَ يُكُسِّرُ قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ (١) أَنْ لاَ يُشْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ، فَقُلْنَا لِلسَّرُونِ سَلْهُ أَكَانَ مُمَرُ يَسْلَمُ مَنِ الْبَابُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَمَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ (٣) دُونَ عَدِ اللَّيْلَةَ ﴿ وَنَ عَدِ اللَّيْلَةَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بْنُ مُخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَلِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عِلِيُّ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّا ثَمُونَ يَوْمَ الْقيامَةِ لاَيَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدُ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّاعُون فَيَقُومُونَ لاَيَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدُ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِق فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدُ مِرْشَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قالَ حَدَّثَني مَعْنُ قَالَ حَدُّهُمَى مَالِكُ عَن ابْنِ شِهاكِ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ فِي اليونينية من غيررقم اللهُ عَنْهُ أَنَّ (٣) رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ (٣) رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سَبَيلِ اللهِ أُودِيَ مِنْ أَبُواب الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَٰذَا خَيْرٌ ، فَنَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلجُهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ ٱلجُهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ <sup>(٤)</sup> الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ ما عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يَدْعَى أَحَدْ مِنْ تِلْكَ الْا بْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرَجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ بِالْبِ مُعَلَ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِمًا ، وَقَالَ النِّبِي عَلِيَّةً مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَالَ لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ مَرْشَىٰ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي سُهِيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِذَا جَاء رَمَضَانُ فَيُحَتُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ صَرِثَى ٥٠ يَحْيى بْنُ بُكَيْدٍ قَالَ

را) أحرى (r) أَنَّ غُدَّاً دُونَ اللَّهُ لَهِ (r) قال رَسُولُ الله (٤) مِنْ أَبُو ابكذا ء لاس (٥) أخبرنى • وحدثنى

ال حدثني الله بن الله بن الله بن عبد الله عبد ا

حَدَّثَىٰ الليْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهاَبِ قالَ أَخْبَرَ نِي (١) ابْنُ أَبِي أَنَسِ مَوْلَى التَّيْمِيِّين أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَهُولُ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ إِذَا دَخَلَ شَهُو ۚ رَمَضَانَ فَتُتَّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَعُلَقَّتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسلْسِلَتِ الشَّياطِينُ مَرْشُنَا يَحْنِي ٰ بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى ٱللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَا لِم (٢) أَنَّ ابْنَ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ إِذَا رَأَيْمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ۚ فَأُقْدُرُوا لَهُ \* وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ وَيُونسُ لِمِلالِ رَمَضَانَ بِالْبُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَحْسِاً بِا وَنِيَّةً وَقَالَتْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ يَبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِم مَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشِامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَأَخْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَحْدَسِابًا غُفُرِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بِالبُ أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ يَرَكُونُ فِي رَمَضَانَ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَ نَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مِنْ عِنْ لِيِّ أَجْوَرَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَرُدُ (٣) ما يَكُونُ في رَمْضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ كُلَّ (٤) لَيْلَةٍ في رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ (٥) عَلَيْهِ النَّبِي عَلِي الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ أَجْوَرَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ بِالسِبُ مَنْ لَمْ يَدَعْ فَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ في الصوَّم ورش آدَمُ ابْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ المَقْبُرِيُّ عَنْ أُبيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١٠ ٱللهِ عَلَيْكُ مِنْ لَمْ بَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةُ فَ أَنْ يَدَعَ طَمَامَهُ وَشَرَابَهُ بِالْبُ هَلْ يَقُولُ

إِنَّى صَامَّمْ إِذَا شُمِّمَ صَرْتُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّتِ قالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ ۚ إِلاَّ الصِّيامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيامُ جُنَّةٌ ، وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُم ۚ فَلَا يَرْفُثُ (١) وَلاَ يَصْخَبُ وَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَا لَكُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرُونُ صَامَّمٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ خَلُلُوفُ (٢) فَم الصَّاتُم أَطْيَبُ عِنْدَ ٱللهِ مِنْ رِبِح ِ الْمِنْكِ ، لِلصَّاتُم ِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَـقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ بِالسِّبُ الصَّوْمِ لِلَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةُ ٣ مَرْثُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ يَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ أَلَهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِّ بِإِلَّيْ فَقَالَ مَنِ أَسْتَطَاعَ الْباءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضْ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجانِهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ إِذَا رَأْ يُتُمُ الْمُلِالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأْ يُتُمُوهُ وَأَفْطِرُوا ، وَقَالَ صِلَّةُ عَنْ عَمَّا رِ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكَّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عَلِيَّة مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ (٤) مالكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلِاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ الشَّهِرُ تِينْعُ وَعِشْرُونَ لَيْدَاةً فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَ كُمِلُوا الْمِدَّةَ ثَلَاثِينَ صَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةً بْنِّ سُحَيْمٍ قِالَ سَمِعْتُ ابْنَ مُمِّرً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبُّ عَلِيَّ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَسَ (٥) الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِيَةِ مِرْتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ قَالَ سَمِمِتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

(۱) ضم الناء من النرع (۲) خُدُنُّ فَم ولا بي دَر قِي أَسَخَةً خُدُونُ فِي الصَّائِمِ (۲) الْعَزْبَةَ (٤) حدثنا (٥) وَحَبَيْنَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ مِنْكِيِّهِ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ مِنْكِيِّ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأُفْطِرُوا لِرُو مُنَيِهِ فَإِنْ غُنِّيَ (١) عَلَيْكُمْ ۚ فَأَ كُمِلُوا عِدَّةَ شَعْبًانَ تَلاَثِينَ طَرْتُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيِي بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِ" عَنْ عِكْرِمَة بْنِ عَبْدِ الرَّاهْنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيٰ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ إِلَيْهِ آ لَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ۖ فَلَمَّا مَظَى تِسْعَةُ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا أَوْ رَاحَ فَقَيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَتَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّالشَّهْنَ يَّكُونُ لِيسْمَةً وَعِشْرِينَ (٢) يَوْماً حَرْشُنِ عَبْدُ الْمَزِيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ نُحَمَيْدٍ عَنْ أُنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ نُعَلِيْهِ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ<sup>(٣)</sup> أَنْفَكَتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُ بَهَ تِسِنْماً <sup>(١)</sup> وَعِشْرِينَ لَيْلَة**َ ثُمُّ** نَزَلَ فَقَالُوا يًا رَسُولَ اللَّهِ آ لَيْتَ شَهِرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهِرَ يَكُونُ يَسْعًا (°) وَعِشْر عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ قَالَ أَبُو عَبُّدِ اللهِ قَالَ إِسْدَقُ وَ إِنْ كَانَ نَاقَصًا فَهُو َ تَمَامُ وَقَالَ مُحَمَّدُ لاَ الرُّ هُمن بْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ يَرْكِيُّهِ وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ حَذَّثَنَا مُعْتَمِر ۚ عَنْ خالِدٍ الحَذَّاءِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٧) عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ لاَ نَكَثُبُ وَلاَ تَخْشُب مَرْثُ ٱدَمُ حَدَّثَنَا شُ سَمِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ يَالِيِّ أَنَّهُ قالَ إِنَّا أُمَّةٌ ۖ أُمِّيَّةٌ لاَنَكتُبُ وَلاَ نَحْشُبُ الشَّهِنُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَهْنى مَرَّةً لِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً نَ ۚ (١٠) رَمَّضَانَ بصَوْهُم يَوْهُم وَلاَ ١٦) يَوْمَيْنِ طَرْثُ مُشَالٍمُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشِهَامْ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ قَالَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم وَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ ، أَوْ

(۱) فَأَوْنُ غَبِيَ . أَغْمَى غُمُّ هذه الرموز من القرع وكانت انحكت من هامش اليونينية (وَقَوْله غَبِيَ) بفتح الغين وتخفيف الباء كذا هنا لابي ذر وعند القابسي غُبِّي بضم الغين وشد الباء المُكسورة وكنا قبده الأصبلي بخطة والاول أبين ومعناه خو عليكم تاه عيان الوينية

(۲) وعثرون

(٣) فكانت هكذا في اليونينية من غير يرقم ( ) ( ) وكانت هكذا وقم ( ) وقو أنه في مَشْرَ بَةً ) هي بفتح الراء وضعاوضبطت في الفرع الذي يبدنا بفتح الراء لاغير اه مهيجمه

(٤) نِسْعَة هُكذا في الاصل

م اسعة (٥) تسعة

علامة الكشيجى فى اليونينية محتملة لان تكون على قسجا الذى فى الاصل

(٦) إَسْحَقَ بِنَ سُوَيْدٍ لاط س الله ٦ بَعْنِي ابْنَ سُويْدٍ لاشن

لاسط (۷) حدثنی سد

ة (٨) لاَيتَقَدَّمُ

(۱) أَوْ يَوْمَيْنِ

يُوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ (١) فَلْيَصُمْ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ بابُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَّامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ (٢) هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْهُمْ لِلِّسْ لَمُنَّ عَلِي اللهُ أَنَّكُمْ كُنُّمْ فَخُنَّا نُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا ماكَتَبَ اللهُ لَكُمْ حَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُولَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْلَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَصْعَابُ مُحَمَّدٍ عَلِيْ إِذَا كِانَ الرَّجُلُ صاَمًا كَفَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ كَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى كُيْسِيَ ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْا نْصَارِيَّ كَانَ صَائَّمًا ۖ فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى أَنْ أَنَّهُ فَقَالَ لَمَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ (٢) خَاءَتْهُ أَمْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا أَنْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِي عَلَيْهِ فَذُ كِرَ ذَٰلِكَ للنَّبِيِّ مِنْ لِكَ هَٰذِهِ الْآيَةُ أُحِلَّ لَكُمْ ُ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا ، وَنَزَلَتْ ('' ، وَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ بابُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَكُلُوا وَأُشْرَبُوا (٥) حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَخْدِ ثُمَّ أَيْمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فِيهِ (١) الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيَّةِ حَرَّث حَجَّاجُ (٧) ا بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَ نِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمِنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيًّ ا بْنِ حَاتِم وَضَى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ لَمَّا تَوَلَتْ : حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَنيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأُسْوَدِ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَيْضَ لَجَعَلْتُهُما تَحْتُ وِسادَتِي كَفَعَلْتُ أَنظُو فِي ٱللَّيْلِ فَلَا يَسْنَبَينُ لِي فَنَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَذَ كَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَٰلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَ بَيَاضُ النَّهَادِ صَرَثْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حِ حَدَّثَني (١) سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا

(۱) صَوْمًا (۲) إِلَي قَوْالِهِ مَا كُنْبَ (۲) عَبْنُهُ عَبَائُهُ عَبَائِهُ (۲) عَبْنُهُ عَبَائِهُ عَبَائِهُ (۵) إِلَي قَوْالِهِ ثُمَّ أَيْتُوا الصَيْامَ إِلَي اللَّيْلِ (۱) فيه عَنِ البّرَاه (۷) الْمَجَاجُ

(٨) وحدثني

(١) وَلاَ مَزَالُ (٤) تُنْبَانِيَّ . يَسْتَبَيْنِ (٠) مِنَ النَّهَار (٦) يَنْعَكُمُ (٨) السَّخُورَ عزافي المتح هذه الرواية لاكشبيهني والنسنى وصوب الرواية التي في الاصل (٩) سَخُورُدُ اسب هذه الرواية في المتحلكشميه في والنسني (١٠) فَأَ نَكَ

أَبُوغَسَّانَ لَحُمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدٍ قالَ أُنزِلَتْ وَكُلُوا وَأَشْرَ أُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ، وَلَمْ يَعْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ ، فَكَانَ (' وَجَالُ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَهِ ('' الخَيْطَ الْأَيْيَضَ وَالْحَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَمْ يَوَلَ (٣) يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (١) لَهُ رُوْ يَهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ بَمْدُ مِنَ الْفَجْرِ فَمَامِوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٥) باب ُ قَوْلِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ لاَ يُنْعَنَّكُمْ (٥) مِنْ سَمَو رِكُمُ أَذَانُ بِلاَلِ صَرَتْنَ عُبَيْدُ بْنُ إِسْلَمِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُمِّدٍ عَنْ عَالْيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بِلاَلاَّ كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ كُلُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى يُؤذَّنَ ابْنُ أُمَّ مَكَنُومٍ فَا إِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ، قالَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ أَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْ فَى ذَا وَيَنْزِلُ ذَا بِاسِ مُ تَأْخِيرِ (\*) السَّحُورِ وَرَشْنَا مُحَمَّدُ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ عَدْ ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا لَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّ عَبْدُ الْدَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَمْلٍ بْنِ سَمْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَنْسَحَّ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ شُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ (٨) مَمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ باسب تَذْرِكُم بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ حَرَثْنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ جَدِّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَسَحَّوْنَا مَعَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَّةِ ، قُلْتُ كُمْ كَانَ مَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ ، قالَ فَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً بابُ بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ ، لِأَنَّ النِّي عَلِيَّ وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ ۚ يُذْكِرِ السَّحُورُ (١) مَرْشَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ ا نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مِلِيَّةٍ وَاصَلَ افْوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنْهَاهُمْ ، قَالُوا إِنَّكَ (٥٠٠ تَوَاصِلُ ، قَالَ لَسْتُ كَهَنَّكُمْ ، إِنِّى أَظَلُ أُطْمَمُ وَأُسْتَى ، حَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِبِاسِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ سَمِنْتُ

أُنَسَ بْنَمَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (١) مِنْ لِللَّهِ لَمَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَاةً بِاسْبِ إِذَا نَوَى بِالنَّهَادِ صَوْمًا ، وَقَالَتْ أَمْ اللَّـٰوْدَاءَ كَانَ أَبُو اللَّـٰوْدَاءِ يَقُولُ عِنْدَكُمْ ۚ طَعَامْ ۖ فَإِنْ قُلْنَا لَا ، قَالَ فَإِنِّي صَائَّمُ يَوْمِي هُلَـذَا ، وَفَضَلَهُ أَبُو طَلْخَةً وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبْنُ عَبَّاس وَحُدَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مُونِ أَبُوعَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي غُبَيَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأُ كُورَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ بَمَتْ رَجُلاً يُنَادِي في النَّاسِ يَوْمَ عاشُورًا، أَنْ (" مَنْ أَكُلَ فَلْيُتِمْ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَمْ يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُلْ لِلسِّبُ الصَّائم حَدِّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَّى مِوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنَ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكُر بْنَ عَبْدِ الرُّ عُمْن قال كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِينَ (٣) وَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ خِ حَدَّثَنَا (٤) أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو بَكْثِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمٰنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامَ أَنَّ أَ بَاهُ عَبْدُ الرَّ عَلَى أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عالَيْهَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَ نَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ ، وَهُوَ جُنُّبُ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَعْتَسِلُ وَيَصُومُ ، وَقَالَ ( ) مَرْوَانُ إِمَبْدِ الرُّ عَمْنِ بْنِ الْحَارِثِ أُقْسِمُ بِاللهِ لَنُقَرِّعَنَّ (٦) بهَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَاكُ يَوْمَئِذٍ عَلَى المدينة فَقَالَ أَبُو بَكُرِ فَكُرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ لَجْتَمِعَ بِذِي الْحَلَيْفَةِ وَكَانَتْ لِأَ بِي هُٰزَيْرَةَ هُٰنَا لِكَ أَرْضُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ لِأَبِي هُرَيْزَةً إِنِّي ذَا كِن (٧) لَكَ أَمْرًا وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَنْهُمَ عَلَى قَيِهِ لَمْ أَذْ كُرُهُ لَكَ (٨) فَذَكَرَ قَوْلَ عائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذَٰ لِكَ حَدَّنَى الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسِ وَهُو َ (٩) أَعْلَمُ ، وَقَالَ عَمَّامٌ ۖ وَأُنَّ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ النِّبِي عَلِيَّ يَأْمُرُ (١٠) بِالْفِطْرِ وَالْأَوَّالُ أَسْنَكُ بِالسِبُ الْمَباشَرَةِ الصَّامُّم وَقَالَتْ عَالَهُمُ أُهُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَوْجُهَا مَرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَةً عَنْ شُعْبَةً (١١) عَنِ الْحَكَمَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاثِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

(١) رَسُولُ الله رَّ اِنْ (۲) خَتَّى (۲) إِنْ (۲) خَتَّى ەس (٤) وحدثئا (ە) ققال (١) لَتُفُرُّ عُنَّ (٧) اذْ كَوْمُ هَذْه من الفتح (٨) كَمْ أَذْ كُرُ ذَلِكَ من الفتح (١) وَمُشْنَّ وَهَامَ رُوايَة النسني وهي تمن الفرع (١٠) يَأْمُونَا (١١) عَنْ سَعَيد قال الحأفظ ابن حجر وهو غلط فاحش فليش فى شيوخ سلیمان بن حرب آحد اسمه سعيد حدثه عن الحكم ( قُولُه لِإِرْ بِلِمِ ) ثبتت الفظة إلى على قو الديلار بع في اليونينية، اه.

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمُ لِإِرْبِهِ ، وَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ مَآرَبُ عَاجَةً (١) ، قالَ طَاوُسُ (١٩) أُولِي الْإِزْبَةِ الْاحْمَقُ لاَ عَاجَةً لَهُ في النَّسَاءِ بِالْبُهِ الْقُبْلَةِ لِلصَّاثُم ، وَقَالَ جابر بْنُ زَيْدٍ إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى بُيْمٌ صَوْمَهُ (٣) مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَدَّتَنَا ( ) يَحْيىٰ عَنْ هِشِامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عالْشِهَ عَن النَّبِيِّ مَلِيِّةٍ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَامَّمٌ، ثُمَّ ۗ ﴿ (٢) بِابْ الْقُبْلَةِ الصَّالِمِمِ تَصِكَت مُرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ هِشَامٍ بْنِ أَبِي عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا يَحْييٰ بْنُ أَبِي كَثيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَتْ آيْنَمَا (٥) أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْحِضْتُ فَأَنْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ مالكِ أَنْفِينْتِ ، قُلْتُ نَعَمْ ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَنْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءَ وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَامَّ اللَّهِ الْعَلَّمُ وَبَلَّ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَوْ با كَأَلْقاهُ (٥) عَلَيْهِ وَهُوَ صَائَّمْ ، وَدَخَلَ الشُّعْبُ الحَمَّامَ وَهُوَ صَامَمْ وَقَالَ ا بْنُ عَبَّاسِ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَأُ وِالشَّيْءَ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ بِالمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُ ثِدِ لِلصَّامِّمِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَ صَوْمُ (٦٠ أَحَدِكُمُ فَلْيُصْبِحْ دَهِينَامُتَرَجِّلاً وَقَالَ أَنَسُ إِنَّ لِي أَبْرَأَنْ (٧) أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَامَّمْ وَيُذُنَّكُرُ عَنِ النَّبِيِّ عِلْ أَنَّهُ أَسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ يَسْتَاكُ أُوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ وَلاَ يَبْلُغُ رِيْقَهُ وَقَالَ عَطَانِهِ إِن أَزْدَرَدَ رِيقَهُ لِأَأْقُولُ يُفْطِرُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ بَأْسَ بِأُلسِّواكِ الرَّطْبِ قِيلَ لَهُ طَعْمْ قَالَ وَالْمَاهِ لَهُ طَمَّمْ وَأَنْتَ تُمَضِّمِضْ (١٠) بِهِ وَكُمْ يَرَ أَنَسْ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِأَلْكُعْلِ اللصاَّامُم بَأْساً مَرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً وَأَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ يَرْكُهُ

(۱) مَآرِبُ جَاجَاتُ ه مَأْزَبُ حَاجَةً

(٧) ( قَوَّاله أَبْزَنَ ) أَهُو بهذا الصبط في اليونينية وفي رواية أُبْزَناً وليس؛ عليه رقمفي اليونينية وفي القسطلاني ان رواية أبي ذر أُمْزَنُ قال والروايتان في الفرع منونتان وفي غيره بغير تنوين لانه فارسى فلذلك لم يصرف

(٨) تَمَضْمُضُ بالقتح عند أبي ذر اھ

الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ حُمْمٍ فِيَمْتَسِلُ وَيَصُومُ حَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ يُسمَى مِنْ فَي أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرُّهْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ أُنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكُرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّ فَمْنِ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَمَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي إِنْ كَانَ لَيُصْدِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعِ غَيْرِ أَحْتِلامٍ ثُمٌّ يَصُومُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَقَالَتْ مِثْلَ ذَٰلِكَ بِالسِّ الصَّاتْمِ إِذَا أَكُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً ، وَقَالَ عَطَاهِ إِنِ ٱسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءِ فِي حَلْقِهِ لَا بَأْسَ إِنْ ٱسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءِ فِي حَلْقِهِ لَا بَأْسَ إِنْ ٱسْتَنْثَرَ يَمْ لِلِكُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَتُجَاهِدُ إِنْ جامَعَ تَاسِياً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ حَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَاناً يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشِامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ قَالَ إِذَا نَسِيَ فَأَكُلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ بِالسِّ سُواكِ (١) الرَّطْبِ والْيَابِسِ الصَّاتُم وْيُذْكُرُ عَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةً قالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ بَرْكِيَّ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائَمٌ ما لاَ أُحْصِي أَوْ أَعَدُّ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَالِيِّ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَ مَرْ مُهُمْ (٦) هَكُذَا الوادِ من السَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُصُوءٍ ، وَ يُرْوَى نَحُوْهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَلَمْ يَخْصُ الصَّامُمَ مِنْ غَيْرِهِ وَقَالَتْ عَالَشَةُ عَنِ النَّبِّ بِيِّكَ (٢) مَطْهَرَةٌ لِلْفَم ِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، وَقَالَ عَطَالَا وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ (٥٠ رِيقَةُ مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْبِرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَ نَا مَعْمُرُ عَالَ حَدَّتَنَى الرُّهُورِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُعْرَانَ رَأَيْتُ عُمَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَضَّأُ فَأَفْرَغَ عَلَى بَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّمَضَ "وَأُسْتَنْهُو ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُهُنَّى إِلَى المَرْفِقِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى المَرْفِقِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَيّحَ برَأْسِهِ (٥) ثُمَّ غَسَلَ رَجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ تُوصًّا نَحْقَ وَصُولَى (٦) هٰذَا ، ثُمَّ قالَ مَنْ تَوَضَّأَ وُصُولًى هٰذَا ، ثُمَّ يُصَلِّى رَبُّهَمَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ

وَسَوْمَ (٢) السوّاكُ (٣) يَبْلُعُ . يَتَبَلَّعُ وكالأهما من الفتح (o) رَأْسَةُ<sup>\*</sup>

اليونينية

نَفْسَهُ فِيهِماً بِشَيْءٍ إِلاَّ غُفِرَ (١) لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ إِلَّهِ مَا لِنَّبِّ عَلِيَّ إِذَا تَوَضَّأُ فَلْيَسْتَنْشُونْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ وَكُمْ ثُمِّيِّنْ آبِيْنَ الصَّائِمْ وَغَيْرِهِ وَقالَ الحَسَنُ لاَ بَأْسَ مُوطِ (٢) المصَّاتُم إِنْ كُم ْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ وَ يَكْتَحِلُ وَقَالَ عَطَانُهُ إِنْ تَمَضْمَضَ (١) ثُمُّ أَفْرَغَ مَافِي فيهِ مِنَ المَاءِ لاَ يَضِيرُهُ (" إِنْ لَمُ يَزْدَر دْ رِيقَهُ وَمَاذًا بُّنِي في فيهِ وَلاَ (" عَضَعُ الْمِلْكَ فَإِنِ أَزْدَرَدَ رِينَ الْمِلْكِ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ (٦٠) يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْفِي عَنْهُ فَإِنْ أُسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لا بَاسَ لَمْ ۚ يَمْ لَكُ وَ يُذْ كُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضاَنَ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ (٧) وَلاَ مَرَضٍ كُمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ ، وَ بِهِ قَالَ ابْنُ مَسْمُودٍ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَأَبْنُ جُبَيْرٍ وَ إِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَقَّادٌ يَقْضِي بَوْماً مَكَانهُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ حَدَّثَنَا (٥) يَحْيىٰ هُوَ ابْنُ سَمِيدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّهْنِ ابْنَ الْقَاسِمِ أُخْبَرَهُ عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ جَمْفُرِ بْنِ الزُّ بَيْرِ بْنِ الْمَوَّامِ بْنِ خُو يلدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبيَّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ إِنَّهُ أَحْتَرَقَ قَالَ مَالَكَ قَالَ أُصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ (٩) ، فَأَنِي النَّبِي عَلِيُّكُ عِكْتَلَ يُدْعَى الْمَرَقَ ، فَقَالَ أَيْنَ الْخُتَرِقُ قَالَ أَنَا ، قَالَ تَصَدَّقْ بِهِذَا بِالْبُ إِذَا جامعَ في رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَيْكَفَرْ حَرْثُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ (١٠) النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ إِذْ جاءهُ رَجُلُ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ هَلَكَتُ قَالَ مَالِكَ قِالَ وَقَمْتُ عَلَى أَمْرَأَ تِي وَأَنَا صَاحَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُمْثِقُهَا قالَ لا قالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِمَيْنِ قالَ لا فَقَالَ (١١٠)

فَهَلْ تَحِدُ إِلَّهُ مَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قالَ لاَ قالَ فَكُنْ النَّبِي عَلِيَّةٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذلك

(1) قوله الاغفرله الخ بثبوت الا فى جيع النغ المعتددة ومنهافرع اليونينية الذى يندنا ومي اقطة من شرح القطلانى ومز جيع نسخ المن المطبوعة (7) فتح سين السعوط من الذع

> خ صوسط (۲) مصَضْمَضَ

٤ كم يَضِرْهُ وفى القسطلاني ولابي الوقت لا يَضِيرُهُ أَنْ يَزْدَرِدَ لَا يَضِيرُهُ فَأَنْ يَزْدَرِدَ لَا يَضِيرُهُ فَأَسْقَطُ لَمْ وَقَتْحَ الْهُمَرَة ونصب يزدرد اهـ

(٧) عِلَّةٍ (٨) أُخْبَرَ نَا

(۹) فی نَهاً رِ رَمَضَانَ عَد

(١٠) مَعَ النَّبِيِّ علامة الكشميهني من الفتح ص

لاس (11) قال

أُتِيَ النَّبِيُّ عَلِي بَرَقٍ فِيها (١) تَمْرُ وَالْمَرَقُ الْكِنْتَلُ قَالَ (٢) أَيْنَ السَّا ثِلُ فَقَالَ أَنَا قالَ خُذْهَا (٣) فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَارَسُولَ اللهِ فَوَ ٱللهِ ما بَيْنَ لا بَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّ تَيْنِ أَهْلُ بَيْت أَفْقَى مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النِّبِي مُلِكِمْ حَتَّى بَدَتْ أَنْيالُهُ أُمْمُ قَالَ أَطْمِيهُ أَهْلَكَ بِاسِبُ الْجُامِعِ في رَمَضَانَ هَلْ يُطْمِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا عَاوِيجَ مَرْشُ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ تُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّاهُمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ جَاء رَجُلُ إِلَى النَّيِّ عَلِيَّةِ فَقَالَ إِنِ الْأَخْرِ (<sup>0)</sup> وَقَعَ عَلَى أَمْرَأَ تِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَجِدُ ما تُحَرِّرُ رَقَبَةً قالَ لاَ قالَ فَتَسْتَطِيع أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِمَيْنِ قالَ لاَ قالَ أَفْتَجِد ما تُطْعِمُ بهِ لنظقصر الذي فوق السِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لاَ قَالَ فَأْتِيَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ بِمَرَقٍ فِيهِ كَمْرٌ وَهُوَ الزَّبِيلُ قَالَ أَطْمِمْ الْأَخِرَ لَيْسَ من اليونينبة الله هٰذَا عَنْكَ قالَ عَلَى أَحْوَجَ منَّا ما بَيْنَ لاَ بَدَّيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قالَ فَأَطْمِمْهُ أَهْ لَكَ بِالْ أَهْ لَكَ بِالْمِ الْحِجَامَةِ وَالتَّى عُلْمَا ثُمْ \* وَقَالَ لِي يَحْيَىٰ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (١) الْنِعْلُ (٧) نَنْهُى النَّهُ سلاَّم حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ تُمَرَّ بْنِ الْحَكَم بْنِ ثَوْ بَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا قَاءِ فَلَا يُفْطِرُ إِنَّمَا (٥) يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ وَيُذَكُّرُ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ وَالْأُوَّالُ أَصَيُّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس وَعِكْرَمَةُ الصَّوْمُ (٦) مِمَّا دَخلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَكانَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائَمٌ ، ثُمُّ تَرَكَهُ ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِأَللَّيْل وَٱخْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا، وَيُذ كَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ٱحْتَجَمُوا صِيَامًا وَقَالَ الْبُكَيْرِ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عائِشَةَ فَلاَ تَنْهَى (٧) وَ يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مَرْفُوعاً فَقُالَ (١٠) أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْحَجُومُ \* وَقَالَ لِي عَيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قالَ نَعَمْ أَثُمَّ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ مِرْشُ مُعَلَّى بنُ أُسَدٍ حَدَّ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ

(٠) إنَّة من المتح (٨) قال

ا بْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ (١) النِّبَّ عَلِيَّةٍ ٱحْنَجَمَ وَهُوَكُوْمٍ ۖ وَٱحْنَجَمَ وَهُوَ صَائَّمٌ صِّرْشُ أَبُو مَمْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَحْتَجَمَ النَّبِيُّ عَلِيَّ وَهُو صَاحَمٌ صَرَّتُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِياس حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ قالَ سَمِعْتُ ثَابِتً (٣) الْبُنَانِيَّ يَسْأَلُ (٣) أَنَسَ بْنَ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَكُنْهُمْ تَكُرُوهُونَ الحُبْجَامَةَ للصَّاحُمِ قالَ لاَ إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّمْفِ وَزَادَ شَبَّا بَهُ حَدَّثَنَا شُعْبُكُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ عَلِيَّةً بِالسِّبُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ ، وَرَثْ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانٌ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ الشُّنْبَانِيِّ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رضِيَ الله عَنْه قالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ (' اللهِ عَلِيُّ فِي سَفَر ، فَقَالَ لِرَجُلِ ٱنْزِلْ فَأَجْدَحْ لِي قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ الشُّمْسَ أُ ( ) قَالَ أُنْرِلْ فَأَجْدَحْ لِي قَالَ لَا إِرَمْتُولَ اللهِ الشُّمْسَ ، قَالَ أُنْرِلْ فَأَجْدَحْ لِي فَنْزَلَ خَفَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَفِي بِيدِهِ هَاهِنَا ثُمٌّ قَالَ إِذَا رَأْ يُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامَمُ \* تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيِّ فِي سَفَرٍ حَرَّثُنَّا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ أَنَّ خَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمَيَّ قالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ حَرِّشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ أَنَّ خَمْزَةَ بْنَ كَمْرُو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكِ أَ أَصُومُ فِي السُّفَدِ ، وَكَانَ كَنِيرَ الصِّيامِ ، فَقَالَ إِن شِيْتَ فَصُمْ ، وَ إِنْ شِيْتَ فَأَفْطِرْ بِالْبِ " إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ مِرْشُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبِرَ نَا مالِكٌ عَن ابْنِ شِهِاَبِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ خَرَجٍ إِلَى مَكَّةً فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَالْكَدِيدُ ما ﴿ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ (٦) حَرَّشْ

ر) قال احْنَجَمَ (r) ثَابِتَ هو هكذا فى اليونينية بصورة المرفوع وعليه فتحتان

(۱۲) سنيل

(١) النَّيِّ

 (•) التمس في الموضعين بالنصب والرفع والرفع رواية أبي ذر

(7) بأب هذا الباب من غير اليونينية وهو ثابت بنير ترجة في أصول كثيرة قال الحافظ وسقط من رواية النسني

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَٰن بْن يَزيدَ بْن جابر أَنَّ إِسْمُعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فَي بَعْض أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يدُّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ وَمَا فِينَا صَامُّ ۖ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِّ عَلِيَّ وَأَبْنِ رَوَاحَةً بابُ قَوْلِ النَّبِّي عَرِيْنِ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَأَسْتُدَّ الْحَرُّ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَر حَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثُمَمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْأَنْصَارِيُّ قالَ سَمِعْتُ مُمَدَّ بْنَ عَمْرِو ا بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قالَ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيّ فى سَفَرٍ فَرَأًى زِحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالُ ماهٰذَا فَقَالُوا (٢) صَامَّم فَقَالَ لَبْسَ مِنَ الْبَرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ بِالْبِ مَنْ مَعْنِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ بَيْنَ مَنْ لَهُمْ ، بَعْضًا في الصنَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكٍ عَنْ حَمَيْدٍ الطُّويلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ مِلْكِيِّةٍ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّاتُمِ بِالبِ مَن أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ مَرْشَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُواللَّهُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مِنَ اللَّدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعا بِمَاءٍ فَرَفَمَه إِلَى يَدَيُّهِ (٣) لِيُرِّيَّهُ (١) النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً ، وَذَلكِ في رَمَضَانَ فَكَانَ (٥) ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْرٍ وَأَفْطَرَ فَنَ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ بِالْ مِنْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ ، قالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الْا كُوَعِ نَسَخَتْهَا ، شَهِرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْولَ فيهِ الْقُر آنُ (٥٠ هُدِّي النَّاسُ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَمِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بَكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بَكُمْ الْمُسْرَ وَلِيُكُمِلُوا

(۱) رَسُولِ اللهِ
(۲) فالوا
(۳) إلَّي يَدَهِ . إلَّي فيهِ
(۵) لِيرَاهُ النَّاسُ
(۵) وكانُ
(۰) وكانُ
(۲) ال قوله (على ماهبدا كَمْ

وا ابن نمبر الخ ابن نمبر الخ (۲) أخبرنا (۳) ميشكيين (۳) ميشكيين (۳) ميشكيين (۵) خم شبن الشغل من الفرع من الفرع الأ عن الشغل وفي الأ عن الشغل من الأ من أخبرنا (٨) الأ من أخبرنا (٨)

الْعِدَّةَ وَلِيُّكَذِرُوا اللهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ ۚ وَلَعَلَّكُمْ ۚ نَشْكُرُونَ \* وَقَالَ (١) ابْنُ تُمَيْر حَدَّثَنَا (١) الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْـلَى حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلِيَّ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَكَانَ مَنْ أَطْعَمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكُ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ ، وَرُخْصَ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ فَنَسَخَتْهَا ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، فَأْمِرُوا بِالصَّوْمِ مِرْشُ عَيَّاشُ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنُ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَرَأً فِيْ يَةٌ طَمَامُ مَساكِينَ (٣) قالَ هي مَنْسُوخَة ﴿ إِلَيْ مَتَى يُقْضَى قَضَاء رَمَضَانَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وَقَالَ سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب فِي صَوْمِ الْمَشْرِ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ برَمَضَانَ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ ( ' ) رَمَضَانَ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَكُمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَاماً وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَأَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ يُطْمِيمُ ، وَكُمْ يَذْكُرِ اللهُ الْإِطْمَامَ إِنَّمَا قَالَ فَمِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخرَ مَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْنٌ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمَعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مُنِنْ رَمَّضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَوْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ ، قالَ يَحْيي الشُّغْلُ (٥) مِنَ (٦) النَّبِيِّ ، أَوْ بِالنَّبِيِّ عَلِيَّ بِالْبُ الْحَائِضِ تَتَرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَّةَ ، وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَتِّى لَتَأْتِي كَشِيرًا عَلَى خِلاّفِ الرَّأْي ، فَمَا يَجَدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِن أَتِّباعِهَا مِنْ ذَلاكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِى الصِّيامَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ صَرَّتُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا (٧) تُحَمَّدُ ا بْنُ جَمْفُرِ قَالَ حَدَّتَنِي (٨) زَيْدٌ عَنْ عِياضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قالَ النَّبِيُ عَلِيْ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَكُمْ تَصُمْ فَذَلِكَ أَقْصَانُ (٥) دِينِهَا المِلْبُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمْ ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَا ثُونَ رَجُلاً بَوْمَا (١٠) وَاحِداً جازَ مَرْثُ الْمُعَدُّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثْنَا لَحُمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ

الحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَمْفُرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَمْفَر حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عالِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيْهُ \* تَابَعَهُ ابْنُ وَهِبِ عَنْ عَمْرُورَوَاهُ (١) يَحْنِي بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرِ وَرَوَاهُ (١) يَحْنِي بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرِ وَرَوَاهُ (١) يَحْنِي بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرِ وَرَوَاهُ (١) يَحْنِي بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطَينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ (٢) جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِّي عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهِرْ أَ فَأَقْضِيهِ عَنْهَا قالَ نَمَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى \* قالَ سُلَيْمانُ ، فَقَالَ (٣) الحَكَمُ وَسَلَمَةُ وَنَحْنُ جِيعاً جُلوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهٰذَا الْحَدِيثِ ، قالا سَمِفْنَا تُحَاهِداً بَذْ كُرُ هُلْذَا عَن ا بْنِ عَبَّاسٍ ، وَ يُذ كَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلُ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر وَعَطَاء وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَتِ أَنْرَأَهُ لِلنَّيِّ مَا إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ \* وَقَالَ يَحْيَىٰ وَأَبُو مُمَّاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ أَمْرَأَهُ لِلنِّي مَرْكِيَّةٍ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ \* وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنبِسَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ أَمْرَأَةٌ لِلَّبِي عَلِيَّةٍ إِنَّا أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ \* وَقَالَ أَبُو حَرِيْرٍ حَدَّثَنَا (٥) عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ أَمْرَأَةٌ لِلنِّبِيِّ مِلْكِيِّهِ مَاتَتْ أُمِّى وَعَلَيْهِا صَوْمٌ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا باسب متى يحِلُ فطرُ الصَّامِّمِ، وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غابَ قُرْسُ الشَّسْ وَرَشُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ مُمَنَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَفْبَلَ الَّذِنْ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُمُ مَرْثُ إِسْحُتُى الْوَاسِطِيُّ حَدْثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

(۱) فی أصول كثیر
 (۳) أنّه قال
 (۳) قال
 (۳) قال
 (۵) ابن جبیر
 (۵) حدیی

أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائَمٌ فَالْمَاغَرَ بَتِ (١) الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ لِافْلَانُ قُمْ فَأَجْدَحْ لَنَا فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَبْتَ قالَ أَنْوَ لَ فَأَجْدَحْ لَنَا قَالَ بَارَسُولَ اللهِ فَلَوْ أَمْ سَبْتَ قَالَ أَنْوَ لَ فَأَجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ أُنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَمُمْ فَشَرِبَ النِّبِي (٢٢) وَإِنَّ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأْ بَثُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّاعْمُ اللَّهِ لَا يُسْرِّ عَلَيْهِ بِالمَاءِ (٢٠) وَغَيْرِهِ مِرْشُونَا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَا فِي (٤) قالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ ا بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ فَهُوَ صَامُّمْ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَبْتَ قَالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ أَنْرِكُ فَأَجْدَحْ لَنَا (٥) فَنَزَلَ فَجَدَحَ ثُمَّ قالَ إِذَا رَأْ يَتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائَمُ ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قَبِلَ المَّشْرِقِ باسم تُعْجِيلِ الْإِفْطَارِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ أَبِي عالِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَمَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا تَعَلَّمُوا الْفيطْرَ حَدِّثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْدِ عَنْ سُلَيْانَ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي عَلِيَّةٍ فِي سَفَرٍ فَصَامَ حَتَّى أَمْدُى قَالَ لِرَجُرًا أَثْرِكُ فَأَجْدَحُ لِي قَالَ لَوِ ٱنْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ قَالَ ٱنْزِلْ فَأَجْدَحْ لِي إِذَا رَأَيْتَ الَّايْلَ فَدْ أَفْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُم بِاسِ إِذَا أَفْطَرَ فِ رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشُّسُ صَرَّتَى (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فاطيمَةَ عَنْ أَسْاء بنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ (٧) اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (٨) عَلِيُّكَ يَوْمَ غَيْمٍ مُمَّ طَلَمَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لِمُشَامِ فَأُمِرُوا بِالقَّضَاء قالَ بُدُ (١) مِنْ قَضَاء وَقالَ مَعْمَرُ سَمِعْتُ هِ شَامًا لا أَدْرِي أَقْضَوْ اللَّم لا باب صورم الصِّنيَّانِ ، وَقَالَ مُحَرُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ه صدره (1) غَابَت

ره (۲) رَسُولُ اللهِ

(٣) مِنَ الْمَادِ

وره (١) السَّيْبَانِيُّ سُلِّمَانُ

(٥) قالَ فَنَزَلَ

(7) فى أسول كثبرة حدثنا س م

(٧) الصَّدِّيقِ

(٨) رَسُولِ اللهِ

رُّهُ (٩) بُدُّ من القرع . لأَبُدُّ

لِنَشْوَانَ فِي رَمَضَانَ وَ يُلَكَ وَصِيْبًا ثُنَا صِيَامٌ فَضَرَ بَهُ حَرَّثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْر ا بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خالِهُ بْنُ ذَ كُو انَ عَنْ الرُّبَيِّعِ بنْتِ مُعَوِّذٍ قالَتْ أَرْسَلَ النَّبُّ يَرْكِنَّه عَدَاةَ عاشُورَاء إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمْ ۚ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائَمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا (") نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ كَمُمْ اللَّعْبَةَ مِنَ الْمِهْنِ ، فَإِذَا بَكِي أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّمَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَار (٣) باب ُ الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيامٌ لِقَوْ لِهِ تَعَالَى : ثُمَّ أَيَّوا الصَّيَامُ إِلَى اللَّيْلِ وَنَهْى النَّبِي عَنَّاكُ مِنْ مَا لَكُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ وَمَا أَكُمْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَى ( ) يَحْنِي عَنْ شَعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَى قَتَادَةُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ قَالَ لِأَنُو َاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ ثُو اصِلُ قَالَ لَسْتُ (٥) كَأَحَد (٦) مِنْكُمُ إِنِّي أُطْمَمُ وَأَسْقَى أَوْ إِنِّي أَيِيتُ أُطْمَمُ وَأَسْقَى حَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِك عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَزَّكِتْ عَنِ الْوِصَالِ وَالُوا (٧) إِنَّكَ ثُوَ اصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِيْلَكَثُم ۚ إِنِّي أَمْمَ وَأُسْقَى صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيُوسُفُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّآبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ يَقُولُ لاَ ثُوَاصِلُوا فَأَيْكُمْ إِذًا أَرَادَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُواصِلْ حَتَّى السَّحَر قَالُوا فَإِنَّكَ ثُورَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْ تَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْدِيم " يُطْدِمُنِي وَساقٍ يَسْقِينِ مَرْثُن ( " عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَدٌ قَالاً أَخْبَرَنا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَى رَسُولُ ٱللهِ عَنِي الْوِصَالِ رَحْمَةً لَمُمْ ، فَقَالُوا إِنَّكَ ثُواصِلُ ، قالَ إِنِي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أيطومُني رَبِّي وَيَسْقِينِ (١) ، كَمْ يَذْ كُرْ عُمَّانُ رَحْمَةً لَمُمْ اللَّهِ التَّنْكَبِلِ لِمَنْ أَ سُكْمَرَ الْوِصَالَ رَوَاهُ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي صَرْتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُكَيْبٌ عَنِ

(۱) صَوَامْ (۲) كُنْا (۳) قَالَ الْعِيْنُ الصَّوْفُ (٤) في أصول كثيرة حدثنا (٠) إِنِّي لَمْتُ (١) حَالَحَادِكُمْ (٧) قَالَ قَالُوا إِنَّكَ

> خ (۸) أخبرنا • حدثني

(١) قَالَ أَبُوعَبُدُ اللهِ كُمْ

الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنِي (١) أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَهِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّكَ تُواصِلُ يَارَسُولَ اللهِ قالَ وَأَيْكُمْ (٢) مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمْنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ (\*) الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأُوا الْهِلاَلَ، فَقَالَ لَوْ تَأْخَرَ لَزِدْتَكُمْ كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْهَهُوا مَرْثُ يَخِي (<sup>3)</sup> حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَهْمًامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ قَالَ إِيَّا كُمْ وَالْوِصَالَ مَرَّ تَيْنِ قِيلَ إِنَّكَ ثُو اصِلُ قَالَ إِنِّي أَبِيتُ مُيطُومُنِي رَبِّي وَيسْقِينِ فَأَكُلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ بِالبُ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ خَمْزَةَ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عِلَيَّةِ يَقُولُ لَآثُو َاصِلُوا فَأَيْكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّجَرِ ، قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَارَسُولَ ٱللهِ، قَالَ لَسْتُ (٠٠) كَمَيْنُتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطعِمْ أَيْطُعِمْنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ الْحِبُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوَّعِ وَكُمْ بَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ (١) أَوْفَقَ لَهُ مَرْتُ لَكُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا جَعْفَلُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخْيِي النَّبِيُّ عَلِيْكُ تَبِيْنَ سَامًانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَامًانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً ۚ (٧) ، فَقَالَ لَمَا ما شَأْنُكِ ، قالَتْ أُخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَبْسَ لَهُ حاجَة ۗ في الدُّنيا، كَفِاء أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً فَقَالَ كُلُّ، قالَ فَإِنِّي صَامَّمْ، قالَ ما أَنَا بِ كُل حَتَّى تَأْكُل ، قالَ فَأَكُل ، قالَ فَأَكُل ، فَلَمَّاكَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاء يَقُومُ ، قالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ ، فَأَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ فَهُمِ الآنَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْ لِكَ عَلَيْك

ەسىدۇ (۱) أخبرنى (۳) فَأَيْكُمُ

(۲) مِنَ الوصال مرثِ الفتح

(٤) مال فى الفتح **ولابى ڈر** حدثنا <sup>يم</sup>ي بن مو**مى** 

(٥) إِنِّي لَسْتُ

(٦) إذْ كَانَ

(٧) مُبْتَذِلَةً

حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ ، فَأَتَى النَّبَّ يَرْكُمْ فَذَ كَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبُي يَكُ صدَفَ سَلْمَانُ بِالسِبُ صَوْم شَعْبَانَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبِرَ نَا مالِكُ عَن أبي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ عَالَيْمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ فَمَا (١) رَأَيْتُ رَسُولَ (١) اللهِ عَلِيْ أَسْتَكُمْلَ صِيامَ شَهْرِ إِلاَّ رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ مَدْثُ مِا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ مَنْ يَحْيى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عاليشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِي عِلْكَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَمْبَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْمَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُ حَتَّى تَمَلُوا ، وَأَحَبُ الصَّلاَةَ إِلَى ٣٠ النَّبِيِّ مِلْكِ مادُوومَ (١٠ عَلَيْهِ وَ إِن قَلَّتْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى (ا) دِيمَ (٥) حَدَّ نَنِي الصَّلَةَ دَاوَمَ عَلَبْهَا باب مَا بُذْ كُرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ مَا يَكُ وَإِفْطَارِهِ حَرْثُ (١) مُولِي بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَمِيدٍ (٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا صَامَ النَّيُّ عَلِيُّ شَهْرًا كَامِلاً فَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ ، وَيَصُوم حَتَّى ا يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللهِ لاَ يُفْطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ لاَ وَاللهِ لاَ يَصُومُ صَرِيْنَ (١) عَبْدُ المَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّمَني نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ نُحَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومُ مِنْـهُ وَ يَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفطِرُ مِنْهُ شَبْئًا ، وَكانَ لاَ نَشَاهِ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْل مُصلِّيًّا إلاًّ رَأَيْتَهُ وَلاَ نَا ثُمَّا إِلاَّ رَأَيْتَهُ \* وَقالَ (^) سُلَيْمانُ عَنْ مُحَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَا في الصَّوْمِ حَدِثْنِي مُحَمَّدُ (٥) أُخْبِرَ نَا أَبُو خَالِدِ الْأُحْمَرُ أُخْبِرَ نَا مُمَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَا رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ صِيامِ النَّيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائَّكَ إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مِنَ اللَّيْلِ قائمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ نَاعًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مَسِسْتُ

(٢) النَّبِيُّ

مر (۲) الى الله

(٩) هُوَ ابْنُ سَلَامِ

((1) عَنْبَرَةً 🔊 مين د يجر. من (٢) شد الباء من على ومنم لام وسول من الفرع روي (٤) قُلْتُ (٦) لاَتَفَعَلَ: (٧) ذكر في النِّتِع أت رواية الافراد للكشيهق وأن رواية غـيره وَإِنَّ لِعَيَّنْيَكُ بِالتَّذِية (٨) كذا في اليونينية وكانت السين فيها مفتوخة فأصلحت بتسكينها فالله أعلم وفى هامشها حَسْبَكُ بغير خط الاصل وبغير خط اليونيني وايس عليها رقم اھ من هامش الفرع الذي ببيدنا (١) مِنْ كُلِّ . في كُلُّ (١٠) فَأَذَنَّنْ ذَٰلِكَ (١١) فَقَدُ

رِّ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ وَلاَ شَمِيْتُ مِنْكَةً وَلاَ عَبِيرَةً ﴿ مَرْشُ إِسْحُانُ أَخْبَرَ اَ هَارُونُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَلَى ۚ حَدَّثَنَا يَحْييُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قالَ دَخَلَ عَلَى ﴿ رَسُولُ اللهِ عَزِلِيِّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَمْنِي إِنَّ لِزَوْدِكَ عَلَيكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَقُلْتُ ( ُ ) وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قالَ نِصْفُ الْدَهْرِ مَرْثُ ابْنُ مُقَاتِلِ (٥) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيِيٰ بْنُ أَبِي كَثيرٍ ، قالَ حَدَّثَنَى أَبُو مَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّجْمَٰنِ ، قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ المَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ، قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّتِهِ يَا عَبْدَ اللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى بَا رَسُولَ اللهِ قالَ فَلاَ (٥٠ تَفْمَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَإِنَّ لِلْمَسْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِمَيْنِكَ (<sup>()</sup> عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ (٥٠ أَنْ تَصُومَ كُلَّ (٠٠ ثَمَهْ ِ ثَلاَثَةَ أَبَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بَكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ (١٠) ذَلِكَ صِيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَى ۗ قُلتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً ، قالَ فَصُم صِيامَ أَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلا تَرَدْ عَلَيْهِ ، قُلْت : وَمَا كَانَ صِيامُ أَنِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قالَ نِصْفَ الدَّهْر ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ بَمْدَ مَا كَبرَ يَالَيْدَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ عَلِيِّهُ إِ الدَّهْرِ مَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّم وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو قَالَ أَخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ أَنَّى وَٱللهِ لَأْصُومَنَ النَّهَارَ ، وَلَا تُومَنَ اللَّيْلَ ما عشْتُ ، فَقُلْتُ لَهُ قَدْ وَأُمِّى ، قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعِ ذَٰلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَثُمْ وَنَهُ وَصُمْ مِنَ الشَّهِمْ ثَلَاثَةً

أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِمَشْرٍ أَمْثَالِهَا ، وَذَٰلِكَ مِثْلُ صِيَامٍ الدَّهْرِ ، قُلْتُ إِنَّى أُطِيقُ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ فَصُمْ بَوْمًا وَأَفْطِنْ بَوْمَيْنِ ، قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ فَصُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً فَذَٰ لِكَ صِيامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ وَهُوۤ أَفْضَلُ الصّيام ِ فَقُلتُ إِنَّى أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النِّي عَلِيَّ لِأَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ بِاسِبُ حَتَّى الْأَهْلِ في الصَّوْمِ رَوَاهُ أَبُو جُعَيْفَةَ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيُّ اللَّهِ عَرْشُ عَلَى ۗ أَخْبَرَ نَا (١) أَبُو عاصِم عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاء أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَ وَأَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ ابْنَ تَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَلَغَ النَّبِي ۚ مِلْكِيِّ أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ ، وَأَصَلَّى اللَّيْلَ ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَى قَوْإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ أَكُم ۚ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّى (٢) فَصُم وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِمَيْنِكَ (٢) عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْ لِكَ عَلَيْكَ حَظًّا ، قالَ إِنَّى لَا فَوَى لِذَٰلِكَ (\*) قالَ فَصُمْ صيامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قالَ وَكَيْفَ ، قالَ كانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَ قَى قالَ مَنْ لِي بِهٰذِهِ يَا نَبِيَّ اللهِ قالَ عَطَاءٍ لاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيامَ الْابَدِ قَالَ النَّبِيُّ عِنْ إِلَى لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ مَرَّ تَيْنِ باسب صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ بَوْمٍ مَرْشُ نُكُمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغْيِرَةً قالَ سَمِعْتُ مُعَاهِدًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قالَ صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ قَالَ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأُفْطِرْ يَوْمًا فَقَالَ أُقْرَا الْقُرْآنَ فَ كُلِّ شَهْرِ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ في ثَلَاثِ بِاسِبُ صَوْم دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَرَبْ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حبيبُ بْنُ أَبِي أَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَبَّاسِ الْكَيِّ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ لاَ مُبَّهَّمُ في حَدِيثِهِ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِئُ عَلَيْتِهِ إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهِرْ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ (٥) نَعَمْ قالَ إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ

(١) حَدُّنَنَا

(٢) ( توله وتصلى ) في بعض اللسخ المعتمدة هنازيادة ولا تنام

 (٦) هي بالافراد ولفير السرخسىوالكشمبهنى العَيْنْكَكَ بالتثنية كما في القتح اه

(٤) لَأَقُوك ذَٰلِكَ كذا فى اليونينية وحى باسقاط حرف الجر وفى نسخة على ذلك يُرْمُون

وتروا (٠) قالت

لَهُ الْمَانِى وَنَفَهِتَ (١) لَهُ النَّفْسُ لاَصامَ مَنْ صامَ الْدَّهْرَ صَوْمُ ثَلاَّتَةٍ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْر كُلِّه ، قُلْتُ فَإِنَّى أُطينُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ (٢) يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً وَلاَ يَفِرْ إِذَا لاَقَى مَرْثُ إِسْفَقُ (٣) الْوَاسِطِي حَدَّثَنَا خَالِدٌ (١) عَنْ خَالِدٍ (٥) عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ قَالَ أُخْبَرَ نِي (٦) أَبُو المَليحِ قَالَ دَخَلْتُ مَمَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخلَ عَلَى ۚ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفُ ۚ فَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ رَبْنِي وَ بَيْنَهُ ، فَقَالَ أَمَا يَكُفيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَّتَهُ أَيَّامٍ ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ خَسْمًا (٧) ، قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ سَبْعًا (١) ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ نِسْمًا (١) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ إِحْدَى (١٠) عَشْرَةَ ، ثُمَّ قالَ النَّبُّ بِإِلَيْتُ لاَصَوْمَ فَوْفَ صَوْمٍ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَطْرَ ُ (١١) الدَّهَرِ صُمْ يَوْماً وَأَفْطِنْ يَوْماً بِالْبِ صِيامِ أَيَّامِ الْبِيض ثَلَاثَ عَشْرَةً (١٢) وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخَسْ عَشْرَةً مِرْتُنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قِالَ حَدَّثَنَى أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلْيِلِي مِنْكُمْ بِشَلَاتٍ : صِيامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْمَتَى الضُّحٰي ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ بِاسِ مَنْ زَارَ فَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ مَرْثُنَا مُحَدُّ ابْنُ الْمُثَنَّى قالَ حَدَّثَنَى (١٣) خالية هُوَ ابْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا مُعَيْدٌ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

فَدَعا لِأَمْ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا ، فَقَالَتْ أُمْ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي خُو يُصَّةً ، قالَ ما

هِيَ قَالَتْ خَادِمُكَ أَنَسَ فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيا إِلاَّ دَعَا لِي بِهِ قَالَ اللَّهُمُّ أَرْزُقُهُ

مالاً وَوَلَدًا وَبَارِكُ (١٤) لَهُ فَإِنِّي لِمَنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مالاً وَحَدَّثَتْنِي ٱبْنَتِي أُمَّيْنَةُ أَنَّهُ

(۱) مُهِنَّتُ. نَهِبَكُتُ وروابة مُهَنَّتُ جعلها في القتح بنقديم المثلثة على. الحاه

(۲) وكان

هماً (٢) إسطق بن شاهين إ

(٤) خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

ه سط (٥) خالد الحَدَاءِ

> (٦) حدثي •-

(٧) خَسَةً

(١٠) أحَدَ عَشَرَ

(11) مالرفع والجر عند أبي

ابْنُ الْمُقَنَّى قالَ حَدَّثَنَى (١٣) خالِدٌ هُوَ ابْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا ُحَمِيْدٌ عَنْ أُنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١٢) ثَلَاَّةً عَشَرَ وَأَرْبَهَةً وَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى أُمِّ مُلَيْمٍ فَأَتَنَهُ بَتَمْرِ وَسَمْنِ ، قالَ أُعِيدُوا سَمْنَكُمْ في سِقَائِهِ ، الْعَشَرَ وَخَسْةَ عَشَرَ

وَتَمْرَكُمُ فِي وِعالِهِ فَإِلِّي صَامَّم ، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَنْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْنُوبَةِ

الآ (۱٤) وَ بَارِكْ لَهُ فَيْهِ ونسبها ى الفتح للسكتسبهن

دُفِنَ لِصُلْبِي مَقَدْمَ حَجَّاجٍ (١) الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِانَةٌ صَرَّتُ (٢) ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْييُ (٣) قالَ حَدَّانَى مُعَيْدٌ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ بالب الصوُّم آخِرَ (٤) الشَّهْرِ مَرْثُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِي ْعَنْ غَيْلاَنَ وَحَدُّثَنَا أَبُو النَّهُ مَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِئ بْنُّ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ ا بْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مِنْكِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فُلاَنٍ (°) أما صُمْتَ سَرَرَ (٦) هَذَا الشَّهْرِ قَالَ أَظُنُهُ قَالَ يَمْنِي رَمَضَانَ قَال الرَّجُلُ لاَ يَارَسُولَ اللهُ قالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلِ الصَّلَّتُ أَظُنُهُ. يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، إِوَقَالَ ثَابِتُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكُ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ عِاسِبُ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ قَإِذَا (٧) أَصْبَحَ صَاعًا يَوْمَ الجُمْعَةِ فَعَلَيْهِ (٨) يَعْنِي إِذَا كُمْ يَصُمُ السَّرَرِ شَعْبَانَ بِالْبِ صَوْمٍ يَوْمِ الجَمْعَةِ فَإِذَا الصَّبْحُ صَامًا يَوْم الجَمْعَةِ فَقَدِيدٍ (٨) يَعْنِي إِذَا كُمْ يَصُمُ الْجَمْعَةِ فَقَدِيدٍ (٩) عَنْ الْبُنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٩) عَنْ الْبُنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٩) عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ لَهَى (١٠) النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَنْ صَوْم يَوْم الجُمُهَةِ قالَ نَمَمْ زَادَ غَيْرُ أَبِي عاصِمٍ أَنْ (١١) يَنْفَرِدُ بِصَوْمٍ (١٢) صِرْشُ مُعَرَّ بْنُ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ لاَ يَصُومَنَ (١٣) أَحَدُكُمْ ۚ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعِيٰ عَنْ شُعْبَةً ح وَحَدَّثَنَى مُحَدَّدُ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ جُورَيْرِيَةً بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِّي مَلِيٌّ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِي صَائَّمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لأ قَالَ ثُرِ يدِينَ أَنْ تَصُومِينَ (١٤) غَداً ، قالَتْ لا : قالَ فَأَفْطِرِي ، وَقالَ حَمَّادُ بْنُ الجَمْدِ سَمْعَ قَتَادَةَ حَدَّتَنَى أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ جُورَيْرِيَةَ حَدَّثَتُهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ ﴿ بِهِ هَلْ يَخُصُ (١٠) شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ سُفْيانَ عَنْ مَنْصُورِ

(١) . الحَجَّاجِ (٢) قالَ (ه) في أصول كثيرة ياذلان قال الحافظ كذاللاكثر وفي يسخة من رواية أبي ذر ياأبا فلال باداة الكنية (٦) فنع السين في اأوضعين من الفرع (v) وَإِذَا (۱۰) أَنَهُى (١١) يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِ دَ

(۱۲) بِصَوْمِهِ (١٢) لاَ يَصُومُ (1٤) أَنْ تَصُومِي (10) بُخَصُّ شَیْ<sup>ا</sup>لا

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً ، قُلْتُ لِمَا لِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتُ يَخْتَصُ مِنَ الْأَيَامِ شَيْئًا ، قالَتْ لا : كانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيْكُمُ مُطِيقُ ما كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يُطِيقُ بِالْبِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةً صَرَبْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ مالك قَالَ حَدَّثَنَى سَالِم " قَالَ حَدَّثَنَى مُحَدِّر " مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ ف وَحَدَّثَنَا عَبِدُ اللهِ بْنُ يُوسِفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُحَرٍّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُمَنَيْدِ مَنْ لَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ (١) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بنْتِ الْحَادِثِ أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ عَلِيِّتِهِ فَقَالَ بَمْضُهُمْ هُوَ صَائَّمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَبُسَ ا بصائم أَوْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَح ِ لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ مَرْثُ يَحْيِي بْنُ اللهِ اللهِ عَبْدِ أَلْهِ قال سُلَيْهِانَ حَدَّقَنَا (٢) ابْنُ وَهْبِ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ ، قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُتُو عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْمَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ شَكُوا في صِيامِ النِّي يَهِا لِيُّهُ يَوْمَ عَرَفَةً فَأُرْسَكَتْ إِلَيْهِ بِحِلاَبٍ وَهُو وَاقِفْ فِي المَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ . باسب صَوْم يَوْم الفيطر حَرْث عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَن ابْن شِهاب عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ (٢٠ أَزْهَرَ قالَ شَهِدْتُ الْمِيدَ مَعَ مُمَرَ بْنِ الْحَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ هَٰذَانِ يَوْمَانِ نَهْى رَسُولُ ٱللهِ ﷺ عَنْ صِيامِهِماً يَوْمُ فِطْرِكُمُ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْ كُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ (\*) صَرْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيىٰ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ أَهِي النَّبِيُّ (٥) عَلَكِمْ عَنْ صَوْم يَوْم الْفِطْرِ وَالنَّصْرِ وَعَنِ الصَّاءِ وَأَنْ بَحْتَ بِيَ الرَّجُلُ ف تَوْبِ وَاحِدٍ وَعَنْ صَلاَةٍ (٢) بَعْدَ الصَّبْحِ وَالْمَصْرِ بِالْبُ الصَّوْمِ (٧) يَوْمَ النَّصْ حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرُ نَا هِشَامْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَاء بْنِ مِينَا (٨) قالَ سَمِعْنَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ يُنْهَى

(٣) مَوْلَي بَنِي أَزْهَرُ السبهافى الفتح لكشميهني

ابْنُ عُبَيْنَةً مَنْ قَالَ مَوْ لَيْ ابْنِ أَزْهَرَ فَقَدُ أَصَابَهُ وَمَنْ قَالَ مَوْلَى عَنْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدُ

(٥) رَ - وُلُ الله

(٦) وَعَنِ الصَّلَّاةِ

(٧) صَوْم بِوَ مِ النَّحْرِ (٨) ( قوله مينا ) هو بغير مد فی الفرع الذی بأیدینا وغبره وفى القسيطلاني انه

عَنْ صِيامَيْنِ وَيَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمَلاَمْسَةِ وَالْمَنَابَذَةِ حَرْثُ الْمُقَدُّ بْنُ الْمَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ رَبِادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جاء رَجُلُ إِلَى ابْنِ مُعَمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهِمَا فَقَالَ رَجُلُ نَذَرَ (١) أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ الاَثْنَانِ فَوَافَقَ بَوْمَ (٢) عيدٍ ، فَقَالَ ابْنُ مُمَرَ أَمَرَ اللهُ بوَفاهِ النَّذْرِ ، وَنَهْى النَّبيُّ عَنْ صَوْمٍ هُـٰذَا الْبَوْمِ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمِلِكِ بْنُ مُمْمَيْدِ قَالَ سَمِنْ قَزَعَةَ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيُّ مِنْكَيْ عَشْرَةً غَزْوَةً ، قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَمًا مِنَ (٢٠ النَّبِيِّ عَلِيْكِ فَأَعْجَبُنَّذِي قَالَ : لَانْسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو تَحْرَمٍ ، وَلاَ صَوْمَ فى يَوْمَيْنِ الْفَطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَلاَ صَلاَةً بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبُ ، وَلاَ نُشَدُّ الرِّ عالُ إِلَّا إِنَّى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَّامِ ، وَمَسْجِدِ الْأَفْضَى ، وَمَسْجِدِي هٰذَا الله صيام أيَّام النُّسْرِيقِ \* ( ) وَقَالَ لِي تُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي كَانَتْ عَالَيْشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَصُومُ أَبَّامَ مِنَّى (٥٠)، وَكَانَ أَبُوهَا (١٠) يَصُومُ مَا مَرْثُنَا نُحُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عِيسٰى(٧) عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالْيَشَةً وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ نُحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالاً كُمْ يُرَخُصْ (٨) في أَيَّامِ النَّشْرِينِ أَنْ يُصَمَّنَ إِلاَّ لِمَنْ كَمْ يَجِدِ الْهَدْي مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ تَعْمَرْ عَنِ ِ ابْنِ مُمَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ الصِّيامُ لِمَنْ تَمَتُّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْم ِ عَرَفَةً فَإِنْ (° كُمْ يَجِدْ هَدْياً وَكُمْ بَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنَّى ﴿ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً مِثْلَةً \* تَابَعَهُ (١٠) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِاسِ صِيَامٍ يَوْمٍ عَلْتُورَاء حَرْثُ أَبُو عَاصِيمٍ عَنْ مُمَرَّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(۱) (قوله کدر) لفظ ندر اقی الفرع الذی بیدنا مکرر وکتب علیه بالهامش ماضه کفا فی الیونینیه ندرمکرره احداهما آخر سطر والاخری آول سطر والاولی مضیب طیها اه

(٢) فَوَافَقَ ذُلْكِ يَوْمَ عِبدٍ

رم الاستان الاستان

(؛) قال أبُو عَبْدِ اللهِ

(٠) أَيَّامَ النَّشْرِيقِ عِنْ رَبَّا

(٦) أَبُوهُ

(۷) ابْنَ عِيسٰی بْنِ أَبِي لَيْـلَى

(A) فتع الخاء من الفرع مرتب

(٩) كُمَنْ كَمْ يَجِدْ . من القتح

ا(١٠) وَمَا يَعَهُ

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّكِ يَوْمَ عَاشُورًا ۚ إِنْ شَاءَ صَامَّ حَرَّثُ أَبِّي الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْتِ مَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كان رَسُولُ (١) الله عَلِيَّةِ أَنْ بِصِيام يَوْم عاشُورًاء فَلَنَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ حَرِيثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ ٢٠٠ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاء تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ يَصُومُهُ (٢٠) ، فَأَمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَةُ وَأَمَرَ بصِيامِهِ ، فَلَمَّ أَفُرِضَ رَمَضَانُ تَرَاثَ يَوْمَ عَاشُورَاء فَنَ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تُرَكَّهُ مِرْشَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ تُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَّةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْيُنْبَرِيقُولُ يَا أَهْلَ اللَّهِ يِنَةِ أَيْنَ عُلَمَا وَ كُو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورًا وَلَمْ يُكْتَبُ ( ) عَلَيْكُمْ صِيامُهُ وَأَنَا صَامَّمُ فَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ (٥) وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِن مَرْثُنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْرِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قَدِمَ النَّبِيُّ عَلِيِّ المَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ نَصُومُ يَوْمَ عاشُوراء فَقَالَ مَا هُذَا قَالُوا هُذَا يَوْمْ صَالِحُ (٥) هُذَا يَوْمْ نَجَّى اللهُ آبِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوَّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى ، قالَ فَأَنَا أَحَقُّ يِمُوسَى مِنْكُمُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ أَبِي مُعَيْسٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاب عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاء تَمُدُّهُ الْيَهُودُ عِيداً ، قالَ النَّبيّ ا مِنْكِيِّ فَصُومُوهُ أَ اللَّهِ مِرْشُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ءَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ ما رَأَيْتُ النَّبِيُّ يَرْتَحَرَّى صِيامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَٰذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عاشُورًاء، وَهَٰذَا الشَّهْرُ يَمْنِي شَهْرُ رَمَضَانَ

(آ) النَّبِيُّ (r) أَنَّ عائِثَ

(٣) يَصُّومُهُ فَى أَلِمَا هَلِيَّةً. (١) وَكُمْ يَكْتُبُ اللهُ

(ه) فَلْيَصُمهُ (ه)

(۱) هٰذَا يَوْمُ صَالِحُ أَى بَالنَّـكُوادِ كَمَا فَى القسطلانِي

مَرْثُ اللَّكِيِّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (١) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْا كُوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَ النَّبِي مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذْنْ فِي النَّاسِ أَنَّ كَانَ أَكُلَّ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةً يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورًا عِباب مجرت فَضْلِ مِنْ قَامَ رَمَضَانَ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْن شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ ۚ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهِ يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَأَخْلِسَابًا غُفُرِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ تُحَيِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي رم الله الرحمن الرحيم الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقِ قالَ مَنْ قامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَأَحْتِسَا بَا غُفْرَ (٣) يَنْمُ الله الرحمن الرحيم لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَتُولِّقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ وَالْا مْرُ ( ) عَلَى ذٰلِكَ ، أَمْمَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ فَى خِلاَفَةِ أَبِي بَكْنِ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما \* وَعَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّ يَبْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً في رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعَ مُتَفَرِّ قُونَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بصَلاَتِهِ الرَّهْط وَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمْتُ هُولُاهِ عَلَى قارِي ۗ وَاحِدِ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَّهُمْ عَلَى أَبِّيِّ بْنِ كَعْبِ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةٍ قاربُهم قالَ عُمَّرُ نِمْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ ، يُريدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أُوَّلَهُ مِرْثُ إِسْمُ مِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ عَنْ وَذَٰ لِكَ فِي رَمَضَانَ مِرْشُنَا() يَعْنِي بْنُ بُكُنْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْن شِهَاب أَخْبَرَ نِي عُرُوَةُ أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلِيَّةِ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ

(٢) فتح همزة أنَّ من الفرعُ (؛) وَالنَّاسُ . قال في الفتحىروابةالكشميهني (٥) وحدثني

وعبارة القسطالاني ولابق عساكر فصلى بصلاته فاسقط لفظ فملوا ولابي در قصلي بملاه بضمالماد مبتاله فيوله وأسقط نصاوا أيضا اه (٦) وُلاً في غَيْر هِ (٤) بم الله الرحن الرحيم (٥) وقال (٦) إِلَى آخِرِهِ . إِلَى َّهُ آخِرِ السُّورَةِ ص (v) وَمَا أَدْرَاكَ س ه (۸) وماكان (٩) كم يُعْلِمُ (١٠) وَأَيَّمَا حِفْظٍ (١١) باب الْتَمِسُول

حَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ وَصَلَّى رِجالٌ بِصَلاَنهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَأُجْتَمَعَ أَكْنَرُ مِنْهُمْ (١) فَصَلَّوْا مَعَهُ ۖ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِيَّةِ كَفَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَصَلَّى فَصَلَّوا (٧) بِصَلاَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِمَةُ عَجَزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصَّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَهُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ كُمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ ثُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُولُ فَي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْأَثْرُ عَلَى ذَلِكَ صَرَّتُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَنَّهُ سَأَلَ عائِشَة رَضَىَ ٱللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهَا (٣) عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسَل عَن حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ لَسْلَ عَنْ حسّنهنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا فَقُلْتُ يَارِسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُو يَرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَ ۖ تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلْي بِابِ ( ) فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَقَوْلِ ( ) اللهِ تَمَالَى : إِنَّا أَثْرَ لْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ (٦) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ اللَّائِكَةُ وَالرُّوحُ فَيِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ سَلاَمْ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ ، قالَ ابْنُ عُيَبْنَةَ ما كانَ في الْقُرْآنِ ما أَدْرَاكَ (٧) فَقَدْ أَعْلَمَهُ ، وَما قالَ (١٠) وَما يُدْرِيكَ فَإِنَّهُ كُمْ أَيْمُ لِلْهُ (١٠) مَدْتُنا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ وَإِنَّا حَفِظَ (١٠) مِنَ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ عَنِ النَّبِيِّ مَا إِلَيْ عَلْى مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَٱحْتِسَابًا غُفِيرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْـلَةُ القَدْرِ إِيمَانًا وَأَحْتِسَابًا غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدُّمْ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ تَابَعَهُ سُلَيْهَانُ بْنُ كَمْثِيرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ﴿ لِلِّ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ لَا مالك عَنْ نافِع

عَن ابْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ في المَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ أَرَى رُو أَيَا كُمُ قَدْ تَوَاطَأَتْ في السَّبْع الْأُوَاخِرِ فَنَ كَانَ مُتَحَرِّيهَا (') فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ مَرْشُنَا (') مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً قالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقَالَ أَعْتَكُفُنَا مَعَ النَّبِي يَرْكِيِّ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ لَخُرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ خَطَبَنَا وَقَالَ : إِنِّي أُرِيتُ لَيْمَلَةَ الْقَدْرِثُمَّ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسِّبتُهَا ، فَا لْتَمِيسُوهَا في الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي (" أَسْجُدُ فِي ماءٍ وَطِينِ فَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ مُعْمَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي النَّمَاءِ قَزَعَةً لَجَاءَتْ سَحاَبَةٌ فَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ المَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ الله يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينُ فِي جَبْهَتِهِ بِاسِبُ تَعَرَّى لَيْلَةِ (م) عَنْ بَزِيدَ بْنِ الْمَادِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِيهِ (١) عُبَادَةُ صَرَّبَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا (٦) أَلِّي وَسَطَ . من إِنسمعيلُ بْنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا أَبُوسُهُ يْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ تَحَرُّوا لَيْـلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَرْشُ إِبْرَ اهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ (٥) عَنْ مُحَدِّد بْنِ ( ) فَلْيَكْبُثْ. وَنِ الفتح اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَيْجَاوِرُ فِي رَمَ ضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ (٦) الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ حِيثُ يُسْيِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي (٧) وَ يَسْتَقْبُلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنَهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ بُجَاوِرُ مَعَهُ وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْـلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا تَخْطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَ ثُهُ ما شاءَ اللهُ ثُمَّ قالَ كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْإَوَاخِرَ فَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ مَنِي فَلْيَثْبُتْ (٨) فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ

•ن الفرع (٢) أَنْ أُسْجِدُ مَن الفتح ، (٤) فيه عَنْ عُبَادَةَ الفتح (٧) يَضِينَ

ثُمَّ أَنْسِيتُهَا فَا بْتَنُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَٱبْتَنُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَ يُتَنِي أَسْجُهُ في ما و وَطِين ، فَأُسْتَهَلَّتِ السَّمَاء في تِلْكُ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ فَوَّكَفَ المَسْجِدُ في مُصَلَّى النِّيِّ عَلِيَّةً لَيْلَةً إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَبَصُرَتْ عَيْنِي (١) نَظَرْتُ إِلَيْهِ أَنْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُنْتَلِيٌّ طِينًا وَمَاءً مَرْشُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَالَيْسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ الْتَعِسُوا صَرَيْتَى (٢) مُحَمَّدُ أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عِرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ هَنْ عَالْشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ يُجَاوِرُ فِي الرَّهُ وَمَدَّنَى الْمَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن " (٣) عَنْ أَيُوبَ رَمْضَانَ وَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا " أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ الْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأُوَاخِدِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْـلَةَ الْقَدْرِ في تَأْسِعَةٍ تَبْقَى في سَابِعَةٍ تَبْقَى في خامِسَةٍ تَبْقَى صَرْثُنَا عَبْد اللهِ ابْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عاصِم عَنْ أَبِي مِجْلَزِ وَعَكْرِمَةَ ، قالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ وَال رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّتُهِ هِي فِي الْمُشْرِ ( ) هِيَ في نِسْمِ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْعِ يَبْقَينَ (٥) يَمْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ \* قَالَ (٦) عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ وَعَنْ خالِدٍ عَنْ عِكْدِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الْتَمِيسُوا فِي أَرْبَدِيمِ وَعِشْرِينَ (٧) صَرْثُنَا (٨) نُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا (٩) خالِهُ بْنُ الحَادِثِ حَدَّثَنَا تُحَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عُبَادَةً بْن الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِي عَلِيِّ لِيُغْبِرَا بَلْيَلَةِ الْتَدْرِفَتَلَاحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاّ لَى فُلَانْ وَفُلاَنْ فَرُفِيتْ وَعَلَى أَنْ يَكُونَ خَيرًا لَكُمْ فَالْتَمِيسُوهَا فِي النَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ بِالْبِ الْعَمَلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِر مِنْ (١٠٠ رَمَضَانُ مَرْشُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي يَمْفُورِ عَنْ أَبِي الضُّعْي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ النَّبُّ بَرَا إِلَّهِ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدٌّ مِنْزَرَهُ وَأَخْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ .

(١) عَبْنِي رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ وَنَظَرُتُ وهذانُ الرمز ان من الفرع

(٤) هِيَ فَى الْعَشْرِ

(٧) بالب رُنْع. مَعْرِفَةِ لَبْسَلَةِ الْفَيْدِ

لِتَلَاحِي النَّاسِ بَعْنِي مُلاَحاةً

(۸) حدثنی (۹) حدثنی (١٠) في رَمَضَانَ. () ( بشم ِ ٱللهِ الرَّهُمْنِ الرَّحِيمِ )

 الأُعْتِكَافِ في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْإُعْتِكَافِ في الْسَاجِدِ كُلُها ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأُ نَتُمْ عَاكِيفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (٢) ثِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذْلِكَ مِيَنْ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعُلَّهُمْ يَتَّقُونَ صَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى ا بْنُ، وَهْبِ عَنْ يُونُسَ أَنَّ نَافِعاً أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يَمْتَكِفُ الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ مَرْثُثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُف حَدَّثَنَا ٱللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجُ إِلنَّيْ يَرْكِيُّ أَنَّ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ كَانَ يَعْتَكُفُ الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى إِنَّوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ اعْتَكُفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ وَرَشَّا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ لِيَرِيدَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً ابْنِ عَبْدِ الرُّ عُمٰنِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مِرْكِيّ يَشْكُفُ فِي الْمَشْرِ إِلْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَة الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ أَعْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ أَعْتَكَف مَّى فَلْيَعْشَكِف الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ ، وَقَدْ (") أَرِيتُ مُدْدِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، وَقَدْ رَأْ يْتُنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطَيْنٍ مِن صَبِيحَتِهَا كَأَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وتْر ۚ فَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلكُ ٱللَّيْـلَةَ ، وَكانَ المَسْجِدُ عَلَى عَرِيش فَوَكَـفَ المَسْجِدُ فَبَصُرَتْ عَيْنَاىَ رَسُولَ اللهِ يَزِلِيُّ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ المَّاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى بُ الْحَائِضُ ثُرَجِّلُ الْمُنتَكِفَ مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُتَنَى حَدَّثَنَا يَحِني عَنْ هِشَامٍ قَالَ أُخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ بِلَّكِ يُعْنَى إِلَى رَأْسَهُ وَهُو مُحَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرَّجَّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ عَاسِبٌ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ

(1) كتاب الاعتكاف السمة المسالة الاعتكاف أبواب الاعتكاف المسم الله المتكاف في المسم الأواخر المثم والرواية المروز من الفرع والرواية المروز من الفرع والرواية المراوز من الفرع والرواية المسلمة المسلم

الله فقد

إِلَّا لِمَاجَةِ مِرْشَا قُرَيْبَةٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدٍ الرُّ خُمْنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّبِيِّ عَلَيْقٍ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لَيُدْخِلُ عَلَىٰ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأْرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَبْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ إِذَا كَانَ مُسْتَكَفًا بابُ غَسْلِ الْمُسْكِفِ مَرْثُنَا مُحَدُ بْنُ يُوسِفَ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَالَشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّي مَلِكُ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَانِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ المَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا لَمَانِفٌ إِلَى الْمُعْتِكَافِ لَيْلًا مَرْشَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا (١) يَعْنَى بنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ أَخْبَرَ نِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ مُعَمَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنَّ مُعَرَّ سَأَلَ النَّيّ عَلِيَّ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأُوفِ بِنَذُركَ بِالْبُ أُعْتِكَافِ النِّسَاءِ مِرْشَنَا أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا بَحْيي عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَالْشِلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ بِيَالِيَّةٍ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِباء فَيُصَلِّى الصَّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَأَسْنَاذَنَتْ حَفْصَةً عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَلَمَّا رَأْتُهُ زَيْنَبُ أَبْنَةُ ( ) جَعْش ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِي عَلَيْ رَأَى الْاخْبِيَّةَ فَقَالَ ما هٰذَا فَأُخْبِرَ ، فَقَالَ النَّيْ مِلْكِيْرَ آلْبِرْ مُرَوْنَ (٣) بِهِنَّ فَمَرَكَ الْإَعْتِكَافَ ذَٰلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ أَعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالً إِلِبُ الْأَخْبِيَةِ فِي المَسْجِدِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَانَا مالك عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ (1) عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ النَّبِيُّ مَلِّكِمْ أَرَادَ أَنْ يَمْتَكِفَ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ إِلَى المَكانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَمْتَكُفَ إِذَا أَخْبِيَةٌ خِبَاءِ عائِشَةَ وَخِبَاءِ حَفْصَةَ وَخِبَاءِ زَيْنَبَ فَقَالَ آ لْبِرٌ تَقُولُونَ بهِنَّ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَلْ يَمْتُكُفُّ حَتَّى أَعْتَكُفُّ عَشْرًا مِنْ شَوَّالًا بَالِبٌ هَلَ يَخْرُجُ الْمُتَكُفُّ

مير (۱) حدثنئ (۲) ينت سراي

(٣) تر دن (٤) سقط قوله عن هاشقة في رواية الكشيهني والنسق

يِلُو الْجِهِ إِلَى بَابِ المَسْجِدِ مِرْشُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ (١٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيلًةً زَوْجَ النَّيِّ إِنْ أَخْبَرَ لَهُ أَنَّهَا جاءت (١٠ رَسُولَ اللهِ مَنْ إِنَّهُ تَوُورُهُ فِي أُعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَه سَاعَةً ثُمَّ قامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِي آلِيَّ مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَنَتْ بَابِ المَسْعِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةً مَرَّرَجُلاّنِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ لَهُمَا النِّيقُ عَلِينَ عَلَى رِسْلِكُمَّا ، إِنَّمَا هِي صَفَيَّةُ بِنْتُ حُبَّى "، فَقَالاً سُبْحَانَ اللهِ إَ وَسُولَ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِما ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيْهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مُبْلَغَ اللَّهِم وَإِنَّى خَشِيتُ أَنْ يَقَدْفَ فِي قَلُوبَكُما شَيْئًا بِالْبِ اللَّهُ عَيْكَافِ وَخَرَبْحَ النَّبَيْ عَلِيْتُهُ صَبِيحَةً عِشْرِينَ صَرَتْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنيرِ سَمِعَ هَارُونَ بْنَ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَلَىٰ ابْنُ الْبَارَكِ قَالَ حَدَّنَىٰ (" يَحْيُ بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّهُمْن قَالَ سَأَنْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَذْ كُنُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، قَالَ نَعَم أَعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ قَالُ خَرَجْنَا صَبَيحَةَ عِشْرِينَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ صَبَيحَةَ عِشْرِينَ فَقَالَ إِنِّي أُزِيتُ (٤) لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا (٥) فَالْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وَتْرِيَ فَإِنَّى رَأَيْتُ أَنْ (٦) أَسْجُدَ فِي ماءِ وَطِينٍ ، وَمَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنِيَّ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى المَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاء قَزَعَةً قَالَ فَجَاءَتْ سَحابَةٌ فَطَرَتْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فِي الطَّيْنِ وَالْمَاءِ ، حَتَّى رَأَيْتُ (١) الطِّينَ فِي أَرْ بَبَيْهِ وَجَبْهَيْهِ بِالسِبُ أَعْتِكَافِ المُسْتَعَاضَةِ صَرَّتُ قُتَيْبَةٌ حَدَّتَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْدِمَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ أَعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ أَمْراً أَوْ مَنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصَّفْرَةَ

(۱) ابن حسين (۲) باءت الي (۲) حدثنا (۵) رَأَيْتُ (۵) نَسْيَتُهَا (۱) أَيْنَ أُسْجَدُرُ (۷) أَرْرَ الْطَلِينِ

فَرَ بَّمَا وَضَمْنَا (<sup>١)</sup> الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِي تُصلِّى **باب**ُ زِيَارَةِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي أَعْتِكَافِهِ حَرَثْتُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر قالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قالَ حَدِّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَٰن بْنُ خالِدٍ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ ٣ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفَيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرَتُهُ حَدَّثَنَا ٣ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ١٠ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرَى عَنْ عَلِّي بْنِ الْحُسَيْنِ (٥) كَانَ النَّبِي عَلِيَّ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ فَرَحْنَ فَقَالَ لِصَفَيَّةَ بنْتِ حَيَّ لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ وَكَانَ يَيْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ غَرَجَ النَّبِيُّ عِلْكِ مَهَا فَلَقِيهُ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَظَرَا إِلَى النَّبِيِّ مِنْ أَجَازًا ، وَقَالَ (١٠ كَلُمَا النَّيْ اللَّهِ مُعَلَّا مَهَا فَلَقِيهُ مَ حُكَّيْنِ عَلِيِّ تَمَالَيّا إِنَّمَا صَفَيَّةُ بِنْتُ حُتَى ، قَالاً (٧ سُنْحَانَ اللهِ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَى الْدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ مُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمَا شَبْئًا باب هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ مَرْثُنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٨) أَخِي عَنْ مُلَيْهَانَ عَنْ مُحَمِدِ بْنِ أَرِ عَتيق عَنِ ابْنِ (١) شِهابٍ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَسَيْنِ (١٠) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفَيَّةً (١١) أَخْبَرَ لهُ حَدَّثَنَا (١٢) عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِيْتُ الزُّهْرِيُّ يُخْبِرُ عَنْ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ (١٣) أَنَّ صَفَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَتَتِ النَّي مَنْ وَهُو مُعْتَكِفْ، فَلَمَّارَجَعَتْ مَشَّى مَعَهَا فَأَبْصَرَهُرَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا أَبْصَرَهُ دَعَاهُ ، فَقَالَ تَمَالَ هِيَ صَفِيَّةُ ، وَرُبَّهَا قَالَ سُفْيَانُ هُذِهِ صَفَيَّةُ ۖ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْدِي مِنَ ابْنَ آدَمَ مَجْرَى اللَّهُم ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ : أَتَنْهُ لَيْلًا ، قالَ وَهَلُّ (١١) هُوَ إلا لَيْلْ (١٠١) باب من خَرَجَ مِنِ أَعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصَّبْحِ مِرْتُ عَبْدُ الرَّ عَلَى (١٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْهَانَ الْأَحْوَلِ خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي سَعْبِيدٍ قَالْ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا نُحَمِّدُ بْنُ تَحْرُوعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبي سَعيدٍ قَالَ (٧٧) وَأَظُنْ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَبِيدٍ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(١) وَضَعَتْ. هَكُذَابِلا رقم في اليونينية.

(٤) هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ

ميروحيس ه (٦) فقال (٧) فقا**لا** 

س (۸) حدثنی

(٩) عَنِ الزُّهْرِيِّ

ر (۱۰) حسين

(١١) بنت حيي

ةس (١٢) وحدثنا

8س (۱۲) حُسَيْنِ (۱٤) فَهَلَّ

(١٠) إِلاَ لَيْلاً

(١٦) ابْنُ بِشْرٍ

(١٧) قالَ سُفْيَانُ . وفي. القسطلاني إن هذه للاصيلي

قَالَ أَعْتُكُمُّفُنَّا مُمَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَامَّا كَانَ صَبَيحَةَ عِشْرِينَ نَقَلْنا مَتَاعَنَا فَأْتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِي قَالَ (١٠ مَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ فَايْرَجِعْ إِلَى مُعْتَكَفَهِ وَهَاجَتِ (\* السَّمَاءُ فُطِرْنَا ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ آخِر ذلك الْيَوْمِ ، وَكَانَ المَسْجِدُ عَرِيشًا ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَأَرْ نَبَتِهِ أَثَرَ المَاءِ وَالطِّينِ . المِاسِ اللَّعْتَيِكَافِ في شَوَّالً مِرْشُ (١٠) مُحَمَّدُ (١٠) أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلُ بْن غَزْوَانَ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّاهْن عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْتَكُفُ فَي كُلِّ رَمَضَانٍ ٥٠ وَإِذَا ١٠ صَلَّى الْفَدَاةَ دَخَلَ ١٧٠ () رَمَضَانِ . هَكِذَاهُ و اللَّذِي أَعْتَكُفَ فِيهِ قَالَ فَأَسْتَأَذَنَتُهُ عَائِشَةُ أَنْ تَمْتَكُفَ فَأَذِنَ كَمَا فَضَرَبَتْ فيهِ قُبَّةً ، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً ، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبةً أُخْرى فَلَمَّا أَنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مِنَ الْغَدِ (١٠ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قباب ، فَقَالَ ما هٰذَا فَأُخْبر حَبَّرَهُنَّ فَقَالَ مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَٰذَا الْبِرْ ٱنْزِعُوهَا فَلاَ أَرَاهَا فَنُرْعَتْ فَلَمْ يَعْتَكفْ ف رَمَضَانَ حَتَّى أَعْتَكُفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ بَالْبُ مَنْ كُمْ يَرَ عَلَيْهِ (١) صَوْمًا إِذَا أَعْتُكُفَ مِرْثُ إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْانَ (١٠) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرَ عَنْ مُعَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكُفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّيْ عَلِيَّ أُوفِ (١١) نَذْرَكَ فَأَعْتَكُفَ لَيْلَةً بِالْبِ إِذَا نَذَرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْشَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ مَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَ نَذَرَ فِي الْجَاهِليَّةِ أَنْ يَمْتُكُفُّ فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَرَاهُ قَالَ لَيْلَةً قَالَ (١٣) لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَوْفِ

(٦) قال وَهاجَت (۲) حدثني مِصروفِ في اليونينية هُمَّ الْمَا لا مِنَ الْغَدَاةِ (٨) (١) عَلَى الْمُسْكَنِ (١٠) ابن بلال (11) أُوْفِ بِنَدُّرِكَ (١٢) فَقُالَ

بنَذْرِكَ بِاسِ الْاعْتِكَافِ فِي الْمَشْرِ الْأَوْسَطْ مِنْ رَمَضَانَ صَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّةِ يَمْتَكُفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْمَامُ الَّذِي قُبِضَ فيهِ أَعْتَكُفَ عِشْرِينَ يَوْمًا باسب مَنْ أَرَادَ أَنْ يَمْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخِرُجَ صَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَن أَخْبَدَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قالَ حَدَّثَنَى يَعْيِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّ ثَنْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَ كِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَسْتَأَذَنَتُهُ الدَّن عَائِشَةً فَأَذِنَ لَمَا وَسَأَلَتْ حَفْصَةً عَالَشَةً أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَمَا فَفَعَلَتْ، فَلَسَّا رَأَتْ ذَٰلِكَ (٢) فَأَبْعَرَ الْأَبْنِيَةُ زَيْنَبُ ٱبْنَةُ (١) جَمَعْسِ أَمَرَتْ بِبنَاء فَبْنِي كَلَمَا ، قالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِذَا صَلَّى ٱنْصَرَفَ إِلَى بِنَالِهِ فَبَصُرَ (٣) بِالْأَ بْنِيَةِ فَقَالَ ما هٰذَا قالُوا بِنَاءِ عانِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ آ أُبِرَّ أَرَدْنَ بِهِذَا مَا أَنَا بَمُتَكَنِّ فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطُرَ أَعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالِ بِاسِ الْمُتَكِفِ يُدْخِلُ رَأْسَهُ الْبَيْتَ لِلْفُسْلِ مَرْثَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُحمَّد حَدَّثَنَا هِشِمَام (٣) أَخْبَرَ نَا مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ ترَجِّلُ النَّبِيُّ عِلَيِّ وَهِي حايضٌ وَهُو مُمْتَكِفِ في الْمُسْجِدِ وَهِيَ في حُجْرَتِهَا يُنَاوِ لِهَا رَأْسَهُ

> بِشُكُم ِ ٱللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ِ كثاب البيوع

رِيهُ ﴾ وَقُوْلُ ِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا ، وَقَوْ لِهُ ُ : إِلاَّ أَنْ تَكُونَ ------

(٢) هِشَامُ بُنُ يُوسُفِّ

تِجَارَةً حَاضِرَةً \* تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمُ السِبُ مَا اللهِ عَنَالَى فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلاَّة ، فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْض ، وَأَبْتَنُوا مِنْ فَصْلِ اللهِ ٣٠ ، وَأَذْ كُرُوا اللهَ كَشِيرًا لَمَلُّكُمْ ثَفُلِحُونَ (٣) ، وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوْ لَمْواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فائمًا ، قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُو ِ وَمِنَ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ، وَقَوْلِهِ : لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِينْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً عَنْ تَرَاضَ مِنْكُمْ مَرْثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّتَنَا (٤) شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي سَعَيدُ بْنُ الْسَبَّبِ وَأَبو سَلَمَةً ابْنُ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ أَنَّ أَبُا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ا يُكْنِيرُ الحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي عِيْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ المهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلَهُمْ صَفَٰقٌ بِالْأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ عَلَى مِلْ، بَطْنِي فَأَشْهَدُ إِذًا غَابُوا ، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا ، وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَ تِي مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَمَلُ أَمْوَ الِمِمْ وَكُنْتُ أَنْزَأُ مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصَّفَّةِ أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ ، وَقَدْ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ إِنَّهُ (٥) لَنْ يَنْسُطَ أَحَدُ ثَوْبَهُ حَتَّى أَفْضِيَ مَقَالَتِي هٰذِهِ ، ثُمُّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهِ إِلاَّ وَعَى مَا أَقُولُ فَبَسَطْتُ غَيْرَةً عَلَى ٓ حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِى ، فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْقِهِ تِلْكَ مِنْ شَيْء مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدْثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قالَ قالَ عَبْدُ ارَّ حَمْنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُلَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخْي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةِ بَيْنِي وَ بَيْنَ سَعَدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ سَعَدُ بْنُ الرَّبِيعِ إِنِّي أَ كُثَرُ الْأَنْصَارِ مِالاً ، فَأَفْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي وَأَنْظُرْ ﴿ أَى ۚ زَوْجَتَى ۚ هَوِ بِتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ فَقَالَ (٢) عَبْدُ الرَّ عُمْن لِإَ حَاجَةً لِي في ذٰلِكَ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجِارَةٌ ، قالَ سُوقُ

 قَيْنُقَاءٍ ٦٠ قَالَ فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّهُنِ فَأَتَى بِأَفِطٍ وَسَمْنِ قَالَ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُو فَا لَبِتَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّ عُمْنِ عَلَيْهِ أَتَرُ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ تَزَوَّجْتَ قالَ نَعَمْ ، قالَ وَمَنْ قَالَ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كُمْ سُقْتَ قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ (" فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِي أَوْلِم وَلَوْ بِشَاةٍ مَرْثُنَا أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَم يْرْ حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدْمَ ٣٠ عَبْدُ الرَّ مُن ِ بْنُ عَوْفِ المدينة فَآخْي النَّبِي عَلِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدُ ذَا غِنَّى ، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّ عُمْنِ أَمَاسِمُكَ مالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ ، قالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ في أَهْ لِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي عَلَى السُّوقِ فَمَا رَجَعَ حَتَّى ٱسْتَفْضَلَ أَفِطًا وَسَمْنَا فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ فَكَثْنَا يَسِيراً ، أَوْ مَاشَاء اللهُ ، كَفِهَاء وَعَلَيْهِ وَضَرْ مِنْ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِيَّ مَهْيَمْ قالَ يَارَسُولَ اللهِ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قالَ ماسُنْتَ إِلَيْهَا قالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ أَوْ وَزْنَ نَوَاهِ مِنْ ذَهَبِ ، قَالَ أُوْلِمْ وَلَوْ بِشَاهِ حَرْثُ اللهِ بْنُ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْن غَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَتْ عُكَاظُ (٥) وَتَجَنَّةُ وَذُو الْجَازِ أَسْوَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَكَّا كَانَ الْإِسْلاَمُ فَكَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ وَافِيهِ (٦) ، فَنَرَلَتْ لَبْسَ عَلَيْكُمُ مُخِنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَصْلاً مِنْ رَبِّكُم ، في مَوَاسِمِ الحَجِّ ، قَرَأُهَا ابْنُ عَبَّاسِ بِالْبِ الْحَلِالُ بَيِّنْ وَالْحَرَامُ بَيِّنْ وَيَنْهَمُا مُشَبَّاتٌ ٧٧ حَرَثْنَي مُحَّدُّ بْنُ الْمَثَنَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي ٓ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النِّي عَلَيْكُ حَدَّثَنَا (١) عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَةَ عَنْ أَبِي (١) فَرْوَةً عَنِ الشَّهْيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّهُ النَّهِ النَّيِّ النَّيِّ (١١) مِنْ عَنِ النَّيِّ حَدَّثَنَا (١٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ لَحْمَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَبْنَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِيْتُ الشَّعْبِيُّ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْكِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرُومَ

(۱) فنحة عين قينقاع، من النرع وهو ممنوع من السرف على ارادة القبيلة وفي غيره بالصرف على ارادة الحي وحكى في التنبح تلبث نونه وهم بطن من اليهود أصيف اليهم السوق اهم على من اليهم السوق الهم السوق المسوق ال

(٢) نُوَّاةً ذَهَبُ

(٣) كَلَّا قُدِّمَ

لاً ا (٤) حدثني

(ه) عُـكَاظُ بنع الصرف لابي ذر وَبَجَنَةُ بفتح الميم لابي ذر ولغــيره بالكسر

(7) منه

(v) ضبط باء مشبهات

من الفرع التحديد

کی ا کی ا (۸) و دانا صو

لا (٩) حدثما أبو فروة الم

(۱۰) ابْنَ بَشْيرٍ

(١١) قال سَمِعْتُ النَّهِيَّ.

(۱۲) وحدثنا • وحدثني

عَنِ السَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِي الْحَلَالُ يَيْنُ وَالْحَرَامُ يَيِّنْ، وَيَنْهَمُا أُمُورْ مُشْتَبَهَةٌ ، فَنْ تَرَكَ ما شُبَّة عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِل أَسْتَبَانَ أَتْرُكَ وَمَنِ أَجْتَرَأً عَلَى مايَشُكُ اللهِ مِنَ الْإِنْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُواقِعَ ما أستَبَانَ ُ وَالْمَاصِي خِمِي اللهِ ، مَنْ يَوْ تَعْ حَوْلَ الْحِينِي ، يُوشِكْ أَنْ يُوَافِعَهُ ﴿ بِاسِ الْمُشَبَّهَاتِ (٢) ، وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ ، دَعْ مَا يَوِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَوِيبُكَ صَرْتُ مُحَدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله ا بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَمْرَأَةً سَوْدَاءٍ جاءِتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا ، فَذَ كُرَ لِلنِّي عَلِيلًا فَأَعْنَ ضَ عَنْهُ ، وَتَبَسَّمَ (٣) النَّبِي عَلِيَّةً قَالَ كَيْفَ وَقَدْ فِيلَ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَبْنَةُ (١) أَبِي إِهَابِ النَّمِيمِيِّ مَرْشُ يَحْيِي بْنُ قَزَعَةً حَدَّننَا مالكَ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرُوةً ا بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ عُتْبَةٌ بْنُ أَبِي وَفَّاسٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ (٥) ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَأُقْبِضْهُ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْح أَخَذَهُ سَمَدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَى فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة فَقَالَ أُخِي وَأُبْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَى النَّبِيِّ " بَرَّالِيَّةٍ فَقَالَ سَعَد ۖ يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِنَّى فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِهِ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ (٧) اللهِ عَرَاقِيْ هُوَ لَكَ يَاعَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبيُّ عَرَاقِ الْوَلَهُ للْفِرَاشُ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النِّيِّ مِنْهُ شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ (١) مَنْكُلْ ، قَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ، وَإِذَا

آمی (۱) بُشَكُ

(٣) النُشْنَيْهَاتِ (٣) فَتَبَسَّمَ . كذا قِ اليونينية من غير رقم سُؤْنِ (٤) بنتُ

(•) قال الحافظ أبو القامم في نسخه عن هذا الذي عليه لا الى لم يكن في الاصل وهو من رواية الحوى والنميمي أم من اليونينية ( قَوْلُهُ زَمْعَةً ) بفتح الزاى وسكون الميم ولابي ذر زَمَعَةً بفتحهما قال الوقشي وهو الصواب اه

(٦) رَسُولِ اللهِ صهره (٧) النَّبِيُّ

(A) كسر اللام من
 لما من الفرع وكتب
 عليها خف

(١) رَسُولَ اللهِ

أَصَابَ بِمَرْضِهِ (١) فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِينًا، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرْسِلُ كُلْبِي وَأُسَمِّي فَأَجِدُ مَمَةً عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ كَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِى أَيُّهُمَا أَخَذَ قالَ لاَ تَأْكُلُ إِنَّا مَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَكُمْ تَسَمُّ عَلَى الْآخَرِ بِالْبُ مَا بُتَنَوَّهُ ٢٠ مِنَ الشُّبُهَاتِ وَرَثْنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبيُّ مَلْكُ بِشَرْرَةٍ مَسْقُوطَة (٣)، فَقَالَ لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً (١) لَأَ كَلْتُمَا ﴿ وَقَالَ مَمَّامْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَا إِلَّهِ قَالَ أَحِد تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي بِاسِبُ مَنْ كُمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَتَحَوْهَا مِنَ الْمُشَبِّهَاتِ ( ) حَرَثْ أَبُو ثُنَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِئَ إِلَى النَّبِّ عَبْكِ الرَّجُلُ يَجِدُ في الصَّلاَةِ شَبْئًا أَيْفُطُعُ الصَّلاَةَ قالَ لاَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا \* وَقالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَة عَنِ الزُّهْرِيِّ لا وَصُوء إِلاَّ فِيها وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ حَرَثَىٰ (٥) أُخْمَدُ بْنُ الْمِقْدَلَمِ الْمِعْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْماً قالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِٱللَّهْمِ لِا نَدْرِي أَذَكُرُوا أَسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، أَمْ لا : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سَمُوا اللهَ عَلَيْدِ وَكُلُوهُ اللَّهِ مَا لَى اللَّهِ تَمَالَى: وَإِذَا رَأُوا نِجَارَةً أَوْ لَمُواً أَنْفَضُّوا إِلَيْهَا مَدِيثُ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَاثِدَهُ عَنْ حُصَيْن عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنَى جابِر ْ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ مَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مِتَعَ النَّبِيِّ مِيلَةٍ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّأْمِ عِيرٌ تَحْمُولُ طَمَامًا · فَأَلْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَـقِي مَعَ النَّبِيِّ مِنْكِيِّ إِلاَّ أَثْنَا عَشَرَ رَجُلاً ، فَنَزَلَتْ : وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةً أَوْ لَمُوا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا باب من لَم يُهَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ المَالَ مَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النِّيُّ عَلَيْكُ قَالَ بَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي المَرْءِ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الحَلَالِ أَمْ مِنَ

الرسوط المستوط المستو

مروم (۲) مسقطه

(٤) فى أصول كثيرة من صدقة بزبادة من

(٥) المُشْتَبِهِ السَّبِهَاتِ السُّبِهَاتِ السُّبِهِ السَّبِهِ السُّبِ السُّبِهِ السُّبِ السُّبِهِ السُّبِ السُّبِهِ السُّبِ السُّبِهِ السُّبِهِ السُّبِهِ السُّبِهِ السُّبِهِ السُّبِهِ السُلِمِ السُّبِهِ السُّبِ السُّبِهِ السُلْسُلِمِ السُلْمِ السُلِمِ السُلِمِ السُلْمِ السُلِمِ السُلِمِ ال

الحَرَامِ بَالِبُ التَّجَارَةِ فِي الْبَرِّ (١) وَقَوْ أَيْدُ رِجَالٌ لاَ ثُلْهِيهِمْ يَجَارُةٌ وَلاَ بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ، وَقَالَ قَتَادَةً كَانَ الْقَوْمُ يَتَنَايَعُونَ وَيَنَّجِرُونَ وَلْكِينَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقُّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ كَمْ تُلهِمِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ عرش أَبمي عاصِمٍ عَن ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ كُنْتُ أَنَّجُرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ، قالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ وَحَدَّتْنَى الْفَضْلُ بْنُ يَمْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبِ أَنَّهُمَا سَمِعًا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءِ بْنُ عَازِبِ وَرُيْدٌ بْنَ أَرْفَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالاً كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ فَسَأَلْنَا رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيدٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسَّاءٍ ٣ فَلاَ يَصْلُحُ باسب ألخرُوج في التِّجَارَةِ ، وَقَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى : فَأُ نُتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ مَرْثُ اللهِ مَرْثُ اللهُ عَمَدُ بْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرُ نَا كَفْلَدُ بْنُ يَزِيدَرَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جريْجٍ قال أَخْبَرَ فِي عَطَانِهِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ تُمَـيْرِ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ٱسْتَاذَنَ عَلَى مُمَرَّ بْن الْجَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُوَّذَنَّ لَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى فَفَرَّغَ مُحَرُّ فَقَالَ أَكُمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ أَنْذَنُوا لَهُ ، قيلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعاهُ فَقَالَ كُنَّا نُوثْمَرُ بِذَٰلِكَ ، فَقَالَ مَأْتِينِي عَلَى ذَٰلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَأَ نُطَلَقَ إِلَى عَبْلِسِ (4) الْأَنْصَار فَسَأَ لَهُمْ ، فَقَالُوا لاَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هٰذَا إِلاَّ أَصْنَرُ نَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ ، فَقَالَ مُمَرُ : أَخِنَى (٥) عَلَى مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَلْمَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاق يَسْنِي الْخُرُوجَ إِلَى يَجَارَةِ (٢) باسب التَّجَارَةِ في الْبَعْرِ ، وَقَالَ مَطَرَ (٧) لاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ (١٠) اللهُ فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ بِحَقَّ (١٠)، ثُمَّ تَلاَ: وَتَرَى الْفُلْكَ (١٠) مَوَ اخِرَ فِيهِ وَلِيَبْتُنُوا مِنْ فَضْلِهِ وَالْفُلْكِ السُفْنُ الْوَاحِدُ وَالْجَمْمُ (١١) سَوَاف وَقَالَ مُجَاهِدٌ

 تَمْغَرُ الشُّفُنُ الرِّيحَ (' )، وَلاَ تَمْخَرُ الرِّيحَ (' ) مِنَ السُّفُنِ ، إِلاَّ الْفُلْكُ العِظَامُ \* وَقالَ اللَّيْثُ جَدَّثَنَى جَعَفْرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن هُرْ مُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّه ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجَ فِي ٣ البَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ (١) باسب وإذًا رَأَوْا يُجَارَةً أَوْ لَمُوْاً انْفَضُوا إِلَيْهَا وَقُولُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : رِجَالَ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ \* وقالَ قَتَادَةُ كانَ الْقُوْمُ يَتَّجِرُونَ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لَمْ ثُلْهِمْ تَجَارَةٌ وَلاّ بَيْغُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ صَرِيثِي (٥) مُحَمَّدُ قالَ حَدَّثَنِي (٦) مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْل حُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ عَلِي ۗ الجُمُعَةَ فَا نَفَضَّ النَّاسُ إِلاَّ أَ ثَنَىٰ عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيةُ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَمُواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَاتُمَا بِاللَّهِ تَمَالَى: **مَرْثُنَ** عُمْانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عالْشِهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَمَامٍ مَبْيَمًا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهُمَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا صَرِثْني يَحْبِي بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَعْمًامٍ قالَ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ بِإِلَّيْهِ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ (١٠) أُحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ مِرْشَ مُحَدُّ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنَّ يُبْسَطَ لَهُ رَزْقُهُ (١١) يُنْسَأً لَهُ فِي أَرْهِ وِ ١٢٧ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ المِلِ شِرَاءِ النَّبِيِّ بِالنَّسِينَةِ مَرْشَنا

(۱) مِنَ الرِّيمِ الرَّيمِ (۱) وَلاَ تَمْخُرُ الرِّيمُ الرِّيمُ الرَّيمُ ا

(١) حَدَّ أَنِي عَبْدُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللللِّ

اللِّيثُ بِهِذَا

ره) حدثنا (۲) أخبرنا (۷) لابي الوقت كُلُواً بدل أنفوا قال ابن بطال وهو غلط وأفاد في فتح الباري أنه رأى ذلك في رواية النسني يعني وهو غلط أيضاً اه

(٨) أُخْبَرَ نَا (٩) فَلَهَا

(١٠) قال مُحَمَّدُ هُوَّ الزُّهْرِيُّ

> ۴ س (۱۱) فِي رِزْ قِلِر

(1r) فتح الهنزة والثاء من الذع

مُمَلِّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ قَالَ ذَكَوْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيم الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنَى الْأَسْوَدُ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبَّ عِنْ أَشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِي إِلَى أَجَلِ وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ صَرْثُ مُسْلِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَة عَنْ أَنَسٍ ح حَدَّثَنَى (١) مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ أَبُو الْبَسِيَعِ الْبِصْرِي حَدَّثنَا هِشَامُ الْدَّسْتَوَائَيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُنَّهُ مَثْى إِلَى النَّبِيِّ عِنْ بِغُ بْزِ شَعِيرٍ ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِي عَلِي دِرْعًا لَهُ إِللَّهِ بِنَةِ عِنْدَ يَهُودِي وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِاهْلِهِ ، وَلَقَدْ سَمِيْتُهُ بَقُولُ : ما أَمْسَى عِنْدَ آلِ الْحُمَّدِ عِنْ صَاعُ بُرْ وَلاَ صَاعُ حَبِّ وَإِنَّا عِنْدَهُ لَدَسْعَ نِسُورَ ﴿ بَاسِبُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ صَرْثُ السَّمْمِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَمَى ابْنُ وَهْب عَن بُونُسَ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ قالَ حَدَّثَنَى ٢٣ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ لَل أَسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ قالَ : لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنُ تَعْجِزُ عَنْ مَوْنَةِ أَهْلَى، وَشَغَيْتُ بِأَنْ الْسُلِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرِ مِن هُذَا المَالِ وَ يَحْتَرِفُ (") لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ صَرَتْنَي تُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَالِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَان أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ عُمَّالَ أَنْفُسِهِم وَكَانَ ( ) يَكُونَ لَهُمْ أَرْوَاحُ فَقَيِلَ لَهُمْ لَو أَغْنَسَلْتُمْ رَوَاهُ عَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ صَرَتُنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَا عِيسَى (٥) عَنْ ثَوْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْقِدْامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ (٦) اللهِ عَلِيٌّ قَالَ مَا أَكُلَ أَحَدُ ﴿ طَمَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبَّ الله دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْ كُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ حَرْثُ يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَى حَدّْنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ مَهَامٍ بْنِ مُنَبَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ

(۱) ومدنی (۲) أخبرن (۲) وأحترف (۵) نسكان (۵) مسكان (۱) عيسى بن يوأس (۱) النبي (۷) منهم كذا في اليونينيا

ماأكلّ أحدٌ مِنْ بَنِي

آ دَمَ طَعَاماً اه

أَنَّ دَاوُدَ (') عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ِ مَرْثُ يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أُحَدُكُمُ ۗ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرُ ( " مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِّيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ صَرَبْتُ يَحْيِي بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ (١) أَنَّ دَاوُدَ النَّيُّ اللهُ عَنْدَهُ قَالَ قَالَ النَّبِي مِنْ مِنْ لَكُ مُذَا أَحَدُ كُم أَحْبُلُهُ (") باب السهولَة (ا) خَبْرُدُلَّهُ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَّبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبُهُ فِي ( ) عَفَافِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَيَّاشَ حَدَّ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمُّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسْتَكَدِرِ عَنْ جابِرٍ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا البونينية وقل القسطلاني بَاعَ وَإِذَا أَشْتَرَى وَإِذَا أَفْتَضَى بِاسِبُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا مَرْثُ الْحَدُ بْنُ يُونُسَ الله ولاس عسا كروابي ذر مَحَدَّثَنَا زُهَ يُرْ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ أَنَّ رِيْعِيَّ بْنَ حِرَاشِ حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ تَلَقَّتِ اللَّارْئِكَةُ رُوحَ رَجُل مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا (\*) النَّاسَ أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَبْئًا، قالَ كُنْتُ آمُرُ فِيْنَانِي أَنْ بُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ المُوسِرِ، الزن عَنَافِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ وَقَالَ (٦) أَبُو مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيّ كُنْتُ أُبَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ ۗ (٥) مَثَّلُوا الْمُسْيِرَ \* وَتَا بَمَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِي ، وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَلْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَلْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ عَنْ رِبْمِي أَنْظِرُ المُوسِرَ ، وَأَنْجَاوَزُ عَنِ الْمُسْرِ ، وَقَالَ مُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِي فَأَفْبَلُ مِنَ الْمُوسِرِ، وَأَنْجَاوَزُ عَنِ المُسْرِ بِالبُ مَنْ أَنْظَرَ مُسْرِاً حَرْثُ الْمِسْامُ ابْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ مَعْزَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِيِّ قَالَ كَانَ تَأْجِرْ يُدَايِنُ النَّاسَ وَإِذَا رَأَى مُعْسِراً قالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ

ُ الإسرة ُ (٢) خَيْرُ لَهُ مِنَ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ كَمَا فِي عر الحوى والمستملى حَدُّ لَهُ مِنْ أَنْ بَسَأَلَ

بُ إِذَا بَيْنَ الْبَيْعَانِ ، وَكُمْ يَكْتُما وَنَصَحاً ، وَيُذْكُرُ عَنِ الْمَدَّاء بْنُ خالِدِ ، قالَ كَتَبَ لِي النَّبِيُّ يَزِلِيَّهِ هٰذَا مَا أَشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ مِنَ الْمَدَّاء بْنِ خَالِدٍ يَيْعَ الْمُعْلِمِ (١ الْمُعْلِمَ لَا دَاء وَلاَ خِبْنَةَ ٣ وَلاَ غائِلَةَ ، وَقالَ قَتَادَةُ الْغَائِلَةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالْإِبَاقُ \* وَفِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ بُسَمِّى آرِيَّ (\*) خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ ِ فَيَقُولُ جَاءِ أَمْسِ مِنْ خُرَاساَنَ جَاء<sup>(٤)</sup> الْيَوْمَ <sup>(٥)</sup> مِنْ سِجِسْتَانَ ، فَكَرِهَهُ كَرَاهيّة شَدِيدَةً ، وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لاَ يَحِلْ لِأَمْرِيُّ بَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً ، إِلاَّ أَخْبَرَهُ ٥٠ حَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ سِي الحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الْبَيِّمَانِ بِالْخِيارِ مَاكُم \* يَتَفَرَّقا أَوْ قالَ حَتَّى يَتَفَرَّقا فَإِنْ صَدَقا وَ بَيْنَا بُورِكَ كَلْمُمَا فى بَيْمِهِما وَإِنْ كُمَّا وَكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْمِهِما بالسبُ بَيْعِ أَخْلُط مِنَ التَّمْرِ مرشن أَبُو مُعَيْمٍ حِدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَعْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الجَبْعِ وَهُو الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعِ وَلاَ دِرْ هَمَيْنِ بِدِرْ هَمِ عَالِمَ مَا قِيلَ في اللَّحَّام وَالْجِزَّارِ مِرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ حَدَّثَنَى شَقِيقٌ عَنْ أَى مَسْعُودٍ ، قَالَ جَاءَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكُنِّى أَبَا شُعَيْبِ ، فَقَالَ لِغُلَامِ لَهُ قَصَّاب أَجْعَلُ لِي طَعَامًا يَكُنِي خَمْسَةً ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو َ النَّبِّي عَرَالِيَّةٍ خامِسَ خَمْسَةٍ ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ ، فَدَعاهُمْ كَفَاء مَعَهُمْ رَجُلْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأَذُّنْ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ ، فَقَالَ (٧٧ لاَ بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ بِاسِ مَا يَعْتَى الْكَذِبُ وَالْكِيَّانُ فِي الْبَيْعِ مَرْثُ اللَّهِ بُذَلُ بْنُ الْحُبِّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً ، قالَ سَمِيْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّدُثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن

(١) المُسْلِم مِنَ المُسْلِمِ (٢) ( فَوْلُهُ أَرِي ) عو مفعول يسسىالاو"كِ وف إلنسخ المتمدة التي بأيدينا ومنها فرع البونينية ضبطه بضم الياء وكتب عليه بالهامش كذا فاليوتينية الياء مشددة مضمومة ضمة مشكوكا فيها في الأصل وبين الكلمة كلها في الهانش أوأوضع الضمة اله وفي القسطلاني قال القاضي هاض وأظن أنه سنط من الاصل لفظ دوابه يعني أنه كان الاصل يسمى آرِيٌّ دوابه اله وَالْآرِيُّ الاصطبل وقوله خراسان هو الفول الثاني ليسمى لاس (٤) وَجَاء (٥) أَسْ

(ا) أُخْبَرَ بِهِ (٧) قال

الحَارِثِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِيِّ قَالَ الْبَيَّمَانِ فِأَ فِيارِ ماكم يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَنَفَرَّفَا فَإِنْ صَدَفَا وَ يَبْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي يَيْمِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبًا عُقِتْ بَرِّكَةُ بَيْمِهِما باسب قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرَّبا أَصْمَافًا مُضَاعَفَةً (١) وَأَتَقُوا اللهَ لَمَلَّكُمْ ثَفْلِحُونَ وَرَثْنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ المَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكُ قَالَ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لاَ يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أَخَذَ المَالَ أَمِنْ حَلاَلِ (" أَمْ مِنْ حَرَامٍ المِسِ مَ آكِلِ الرَّبا وَشَاهِدِهِ وَكَانِبِهِ ، وْقُو لُهِ مُ " تَمَالَى : الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ الرَّبا لاَ يَقُومُونَ إلاّ كما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَطُّهُ الشيطَانُ مِنَ المَسِّ (٤) ، ذلك بِأَنَّهُ مِ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ، فَمَن جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى ، فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَرْتُ مُكَّدُّ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحْي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَرَكَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأُهُنَّ النَّبِي عَلِيَّةٍ عَلَيْهِمْ في المُسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ في الخَمْرِ صَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُورَجَاءِ عَنْ سَمْرَةً بْنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجانِي إِلَى أَرْضِ مُقَدَّسَةٍ فَأُنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرِمِنْ دَم مِ فِيهِ رَجُلُ قائمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهِ رَجُلُ آين يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهُرِ ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَدِ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيثُ كانَ خَمَلَ كُلَّمَا جَاء لِيَخْرُجَ رَمِي في فِيهِ بِحَجَرِ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأْيَتُهُ فِي النَّهِرِ آكِلُ الرِّبَا بِالْبِ مُوكِلِ الزَّبَا، لِقَوْلِهِ (٢) تَعَالَى: بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مابَيقِ مِنَ الرَّ بَا لا إِنْ كُنْهُ مُوْمِنِينَ فَإِنْ كَمْ تَفْمَلُوا فَأَذَنُوا

(1) مِشَاعَلَةَ الآيةَ كَفَا فَيَ أصول كثيرة

(r) أُمِنَ الْكَارِّلِ أَمْ مِنْ حَـّاهِ

(٢) قَوْ لُ اللهِ بَمَا لَي بَدُولَا

واو

(٤) إِنَّ مُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(ه) اربت ا

(٦) لِقَوْلِ اللهِ تَمَّالَيُ

(٧) إِلَى فَسُولِهِ وَمُعُمُّ لاَ يُظْلَمُونَ إِلَيْ ما كُسَبَتُ وَهُمْ لاَ يِظْلَمُونَ

بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ مُنْتُمْ ۚ فَلَكُمْ رُوسٌ أَمْوَالِكُمْ ۚ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ، وَإِنْ كَاٰنَ ذُو عُسْرَةٍ ، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْر ۖ لَكُم ۗ إِنْ كُنْهُمْ تَعْلَمُونَ ، وَأَنْقُوا يَوْما تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ، ثُمَّ تُولِفً كُلْ نَفْسِ ماكسَبَتْ وَهُمْ لاَ مُيْظَامَتُونَ ، قالَ ابْنُ عَبَّاسِ هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَوْكَتْ عَلَى النَّبِّ عَلِيَّ مَدَّثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةً ، قالَ : رَأَيْتُ أَبِي أَشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا (١) فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : نَهْى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّم وَنَهْى عَن الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرُّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَمَنَ المُصَوَّرَ عِلْسِبُ يَعْتُقُ اللهُ الرُّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَنهِم مِرْتُ يَحْمِي بْنُ بُكُنْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ ابْنُ الْسَبَّبِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه قالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَرِالِيْ مِنْفُقُ : الْحَلْفُ مُنْفَقَّةٌ (٢) لِلسِّلْمَةِ ، مُمْحِقَّةٌ (٣) لِلْبَرَكَةِ باب مايُكُرهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ صَرْشُ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّسْمُنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُونَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْمَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ كَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَمْطَى ( ) بِهَا مَا كَمْ يُمْط ( ) لِيُوفِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ الْمُدْلِينَ فَنَزَلَتْ إِنْ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا (١) باسب ما قيل في الصوَّاغ ، وقال طاوس عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال النِّي عَيْكَ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا ، وَقَالَ الْمَبَّاسُ إِلاَّ الْإِذْخِرَ ۖ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَ بُيُوتِهِمْ ، فَقَالَ إِلاًّ الْإِذْخِرَ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَنِي عَلَى بْنُ حُسَيْنِ (٧) أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَى ۚ رَضِي الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَيًا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفْ مِنْ نَصِيبِي مِنَ اللَّهْمَ ، وَكَانَ النَّبِي مَنْ الْمَانِي شَارِفًا مِن الْحُسْ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِيةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةً وَاعَدْتُ

(١) حُجّاماً فَا مَوْ يَحَاجِهِ فَكُسِرَتْ حَكَدًا فَي (بعض الاصول المتمدة وليس في اليونينية (٦) مُنفقة (٦) مُحَقة (١) أُعْطَى (٥) يُعْطَ (٤)

رَجُلاً صَوَّاعًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ (١) أَنْ يَرْ تَحَلَّ مَنِي فَنَأْتِيَّ (١) إِذْخِرِ أَرَدْتُ أَن أَسِمَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَمِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرُسِي (٢) مَرْثُ إِسْعَقُ حَدَّثَنَا خَالِهُ بنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةً وَكُمْ تَحِلُّ لِأَحَدِ فَبْلِي وَلاَ لِأَحَدِ بَعْدِي وَإِنَّهَا حَلَّتْ ('' لِي ساعَةً مِنْ نَهَار لاَ يُخْتَلَى خَلاَها وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُها وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُها وَلاَ يُلْتَقَطُ (٥) لُقُطَّتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ وَقَالَ عَبَّامُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بُيُوتِنَا فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَقَالَ عِكْرِمَةُ هَلْ تَدْرِي ما يُنَفِّرُ صَيْدُها هُو أَنْ ثُنَحِّيةُ مِنَ الظّلّ وَ تَنْزِلَ مَّكَانَهُ قَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ خَالِدٍ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِ نَا الْمِسُ ذِكْر الْقَيْن وَإِلْحَدَّادِ مَرْثُ اللهُ مُعَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أبي الضُّلَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنَافِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْمَاص ابْنِ وَائِلِ دَبْنُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاصَاهُ قَالَ لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكَفْرَ بُحُمَّادٍ مِلْقٍ فَقُلْتُ لا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتُكَ اللهُ ثُمَّ تُبْعَثَ قالَ دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأَبْعَثَ فَسَأُوتَ مَالاً وَوَلْما َ فَأُقْضِيَكَ (٧) فَنَزَلَتْ: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَمْفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُو تَيْنَ مَالاً وَوَلَداً أَطَلُّمَ الْنَيْبَ أَمِ أَتَّخَذَ عِنْدَ الرُّحْنَ عَهْداً بابُ ذِكْرُ الْخَيَّاطِ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَقُولُ إِنَّ خَيَّاطاً دَعا رَسُولَ ٱللهِ مِنْ اللهِ عَلْمَهُم صَنَعَهُ قالَ أَنَسُ بْنُ مالكِ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ إِلَى ذَلِكَ الطَّمَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ خُبْزًا وَمَرَفًا فيه دُبَّاهِ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيُّ مِنْ حَوَا لِي الفَصْعَةِ ، قالَ فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُ الدُّبَاء مِنْ يَوْمِيْذِ عِلْبُ ذَكْرِ النَّسَّاجِ مِرْثُ يَحْيِ بْنُ بُكَبْرِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرِّيْمُنِ عَنْ أَبِي حادِمٍ قالَ سَمِيْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ

(1) فنعة عبن فيطاع من الفرع الفرع (٢) فَا فِيَ (٢) يضم الراء في البورية والفرع (١) أحلت

وره) تلتقط

(٦) حدثتي *إ* 

 (v) فأقْضِيكَ بالنصب جوالي عند أبي ذر

جاءت أمْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قالَ (١) أَتَدْرُونَ ما الْبُرْدَةُ فَقِيلَ لَهُ نَمَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٍ (٢) فِي حاشِيْتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَسَحْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا ، فَأَخَذَهَا النبيُّ مَنْ مُعْتَاجًا (") إِلَيْهَا تَغْرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللهِ ٱ كُسُنْيِهَا فَقَالَ نَهَمْ كَفِلَسَ النَّبِي مِنْ فِي الْحَالِسِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ، ثُمَّ أَرْسَلّ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مِا أَحْسَنْتَ سَأَنْهَا إِيَّاهُ لَقَدْ عَلِيْتَ (٤٠ أَنَّهُ لاَ يَرُدُ سَأَئِلاً فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أُمُوتُ ، قالَ سَمْلُ فَكَانَتْ كَفَنَّهُ باسب النَّجَّارِ (٥) مَرْثُ قُتَبْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حازِمٍ قالَ أَتَى رِجَالٌ إِنَّى مَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمُنْبَرِ ، فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عِلْقَ إِلَى فَلاَنَةَ أَنْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلُ أَنْ مُرِى غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ (١) لِي أَعْوَاداً أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كُلَّمْتُ النَّاسَ قَأْمَرَ تُهُ (٧) يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفاهِ الْغَابَةِ ثُمَّ جاء بها فَأَرْسَلَتْ إِنَّى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِيَتْ خَلَسَ عَلَيْهِ صَرَّتْ خَلاَّهُ بَنُ يَحْيى حَدَّ ثَنَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتِ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَجْمَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلاَماً نَجَّاراً قالَ إِنَّ شِينْتِ قالَ فَعَمِلَتْ آلَهُ النَّبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ (^) الجُمْعَةِ قَمَدَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ عَلَى النُّنبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ (١) يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ (١٠) وَنَزَلَ النَّي مُ لِكَّةٍ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ جَفَّمَلَتْ تَأَنُّ أَنِينَ الصَّبِّي النِّيييُسَكَّتُ حَتَّى أَسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلَى ما كَانَتْ نَسْمَعُ مِنَ الذَّكر باب شراء الحَوْ الجِ (١١) بنَفْسِهِ ، وَقَالَ أَنْ مُعَمَّدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَشْتَرَى النَّيُ مِنْ عَمْرَ اللهُ عَنْهُما جاء مُشْرِكٌ إِنْ أَبِي بَكْرِ رَطَى اللهُ عَنْهُما جاء مُشْرِكُ بِغَنَّم إِنَّا شُتْرَى النَّبِي عَلِي مِنْهُ شَاةً وَأَشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا • مَرْثُ بُوسُفُ بْنُ

س ، (۱) فقال (۱) مَنْسُوجَةً (۲) نختاج (١) عَرَ فَتَ (٥) النَّجَارَةِ ا(١) بَعْمُلُ إِلِي أَعْوَاداً أَجْلِنْ ، بجزم الفعلين لابي ذر جوابا للامر ٧٧) فَأَمَرَهُ • فَأَمَرَهُ بِعَمَلِهَا (قَوْلُهُ يَعْمَلُهَا) إضم اللام من الفرع (٨) يَوْمَ : س (۹) کانت ُ (۱۰) كادَّتْ تَنْشُقَّ (11)شراءالإمام الحوافيج (۱۲) وَأَشْكِرْسَى أَبْنُ مُعَمَّرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِنَفْسِهِ

عِيسًى حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتِ أَشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً بِنَسِينَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ باسب شرّاء الدَّوَابِ وَالْحَمِيرِ ( ) ، وَإِذَا أَشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَلًّا وَهُوَ عَلَيْهِ ، هَلْ يَكُونُ ذَٰلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَزِلَ ، وَقَالَ ابْنُ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّي عَلِي لِهُمَرَ بِمْنِيهِ يَمْنِي جَمَلًا صَعْبًا مَرْشُ كُمُدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ في غَزَاةٍ فَأَ بِطَأْ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَأَتَى عَلِيَّ النَّبِيُّ مِيَّالِيِّهِ فَقَالَ جَابِرْ ، فَقَلْتُ نَمَمْ ، قالَ ما شَأَنُكَ ، قُلْتُ أَ بَطَأَ عَلَى جَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ (٢) بِمِحْجَنِهِ ، ثُمَّ قالَ أَرْكَ فَرَكَبْ فَرَكَبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ (") أَكُفْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي قَالَ تَزَوَّجْتَ ، قُلْتُ نَمَمْ: قَالَ بَكْرًا (6) أَمْ ثَبِّبًا ، قُلْتُ: بَلْ ثَبِّبًا ، قَالَ أَفَلَا جَارِيَةً نُلاَعِبِهَا وَتُلاَعِبُكَ ، قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخْوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَنْزَوْجَ أَنْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَشْطُهُنَّ وَتَقُومُ (0) عَلَيْهِنَّ ، قَالَ أَمَّا (") إِنَّكَ قَادِمْ ، فَإِذَا قَدِمْتِ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ، ثُمَّ قَالَ أُتَّبِيعُ جَمَلَتَ قُلْتُ نَعَمْ فَأَشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَدْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فِئْنَا إِلَى الْمُسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمُسْجِدِ قَالَ (٧) آلَآنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَمَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَأَدْخُلْ ﴿ فَصَلِّ رَكْمَتَيْنِ فَلَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَأَدَرَ بِلاَلاَّ أَنْ يَرِنَ لَهُ ( ) أُوقيَةً (١٠٠ فَوَرَنَ لِي اللَّالْ فَأَرْجَعَ (١١٠) فِي الْمِيرَانِ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ أَدْعُ (١٢) لِي جابِرا قُلْتُ الآنَ يَرُدُ عَلَى الجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْمَضَ إِلَى مِنْهُ قالَ (١٢) خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ بِاسِبُ الْاسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْإِسْلاَمِي مِرْشُ عَلِيْ بْنُ عَبّْدِ اللهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ تَمْرِو (١٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظُ (١٠٥ وَتَجَنَّةُ وَذُو الْجَاذِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَسَّا

(۱) وَالْحَمْرِ (۲) ضمة جيم تَعْجِنْهُ من الفرع وفي القاموسِ أنه من باب ضرب

(٣) رَأَيْتُ

(٤) أَيِّكُوا (٠) فَتَقَرِمُ (٢) أَمَّا أَنَّكَ

كذا فى اليونينية بشد الم وكمر همزة انك وفتحها وفي القسطلاني أن أما بتخفيف المي حرف تلبيه اه

> س (۷) فقال ص

(٨) وَادْخُلْ

(٩) له في اليونينية له بانظالغيبة وفي بعض النسخ لي

(۱۰) وَقَيْلًا

(11) لمي في الميزان

لاس س (۱۳) ادعوا (۱۳) فقال ص

(١٤) عَمْرُ و بْنِ دِينَارٍ

(١٠) عُسَكَاظُ وَتَجَنَّةً

كَانَ الْإِسْلَامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التَّجَارَةِ فِيهَا فَأَنْزَلَ اللهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ في مَوَاسِم الحَجِّ (١) قَرأَ ابْنُ عَبَّاسِ كَذَا باسبُ ثيرًا والإبل الْهِيمِ، أو الاجرب الْهَامُّمُ الْخُالِفُ لِلْقَصْدِ فِ كُلِّ شَيْء مَرْشَ عَلِي ٣٠ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُ وَكَانَ هَاهُنَا رَجُلُ أَسْمُهُ نَوَّاسٌ (٢٠ وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبلٌ هِيمٌ فَذَهَبَ ابْنُ مُعْمَرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (١) أَنْ تَبَنَّنُوا فَضَلاً اللَّهِ مَا مُنْ تَرَى تِلْكَ الْإِبِلَ مِنْ شَرِيكِ لَهُ لَجَّاء إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ بِعْنَا تِلْكَ الْإِبِلَ فَقَالَ مِمَّنْ بِمُتَّهَا قَالَ (٤) مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيُحَكَ ذَاكَ وَاللَّهِ ابْنُ مُمَرَ كَفَاءَهُ فَقَالَ ﴿ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَ (r) نَوَّاسِيْ (1) فَقَالَ اللهِ مَقَالَ اللهِ مَعْهَا رَضِيناً بقَضَاء رَسُولِ اللهِ يَرَاقِي لاَ عَدْوَى سَمِّمَ سُفْيَانُ عَمْراً باب يَيْعِ السَّلاَحِ فِي الْفِيْنَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ يَيْمَهُ فِي الْفِيْنَةِ حَرْث عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ (٧٧ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ عَامَ حُنَّيْن فَأَعْطَاهُ يَعْنِي دِّرْعًا فَبَعْتُ الدِّرْعَ فَأَبْتَعْتُ بِهِ نَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةً فَإِنَّهُ لَأُوَّالُ ( ) مالٍ مَأْتَلْتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ عَالِبُ فِي الْعَطَّادِ وَ بَيْعِ الْمِسْكِ حَرَّثَىٰ ( ) مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُولِي عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَثَلُ الجَليس الصَّالِح وَالْجَلِيسِ السَّوْءَ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لاَ يَعْدَمُكَ (١٠٠ مِنْ صاحب الْسنك إِمَّا تَشْتَريهِ أَوْ تَجدُ ريحة وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرَقُ بَدَّنَكَ (١١) أَوْتَوْبَكَ أَوْ تَجِدُمِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً بِالْبُ ذِكْرِ الْحَجَّامِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْمَ قَالَ حَجَمَ أَبُوطَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِ مِنْ تَمْرِ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَفَّقُوا مِنْ خَرَاجِهِ حَرْثُ

مِنْ رَبِّكُمْ (٠) يُعَرُّ فُكَ (١) قَالَ (٧) عَنْ عَرَبْن كَثير ابن أفْلَحَ، (A) أُوَّلُ (١) حَدَّثَنَا (١٠) يُعَدِّمُكَ (۱۱) بَيْنَكُ

مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَالِهُ هُوَ آبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ آبْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَحْتَجَمَ النَّبِي عَلِيْ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا كم يُعْطِهِ ﴾ التِّجَارَةِ فِيها يُكُرَّهُ لُبْسُهُ لِلرِّجالِ وَالنَّسَاءِ صَرَّتُ الْدَمُ حَدَّثْنَا شُعْبُةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسُلَ النَّبِي عَلِّ إِلَى مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِحُـلَّةِ حَرِيرِ أَوْ سِيرَاء فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَمْ أُرْسِلْ بهَا إِلَيْكَ لِتِلْبَسَهَا إِنَّا يَلْبَسُهُا مِنْ لاَخَلاَقَ لَهُ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتُعِ (١) إِما يَعْنِي تَبِيعِهَا مِرْثُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عائشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا اُشْتَرَتْ نَمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَيْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُهُ (٢) فَمَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيةَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَثُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَلَيْ مَاذَا أَدْ نَبْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا بَالُ هَٰذِهِ النُّمْرُوَةِ ، قُلْتُ أَشْتَرَيْتُهَا لَكَ لَتَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ إِنَّ أَصْحَابَ هَذهِ الصُّورِ (٣) يَوْمَ الْقِيامَةِ يُعَذَّ بُونَ ، فَيُقَالُ كَلَمْ أَحْيوا ما خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ ( ) لَا تَذْخُلُهُ اللَّائِكَةُ بِالسِّهُ صَاحِبِ السَّلْعَةِ أَحَقُ بِالسَّوْمِ حَرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ يَهِلِيُّتِهِ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُم وَفيهِ خِرَبُ ۖ باب "كُمْ يَجُوزُ ٱلْخِيَارُ مَرْشُ صَدَنَةٌ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِنْتُ يَحْيِيٰ (°) قالَ سَمِوْت نَافِعًا عَن ابْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّ عَلِيُّ قَالَ إِنَّ المَجَايِمَيْنِ (٦) بِأُخْيِارِ في يَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّهَا أَوْ يَكُونَ (٧) الْبَيْثُمُ خِياراً، قال نَافِعْ وَكَانَ ابْنُ مُعَرَ إِذَا أَشْتَرَى شَبْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ مِرْثُ حَنْصُ بْنُ مُعَرَ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ

(۱) تُستَمَّع (۱) (۲) يَدْخُلُ (۲) الصُّورة (۱) هُذِهِ الصُّورُ (۱) عَدْهِ الصُّورُ

(٦) إِنَّ الْمُتَبَّايِعَانِ قَالَ القسطلاني هي على لغة من أجرى المننى بألف مطلفا (٧) كنا في اليونينية والفرع أو بكون بارفع

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّهِ قَالَ الْبَيَّمَانِ بِأُلْحِيَّارِ مَا لَمْ ۚ يَهْتَرِقًا ﴿ وَزَادَ أُحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْنُ قَالَ قَالَ حَمَّامٌ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِأَبِي التَّيَّاحِ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي الخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهٰذَا (١) الْحَدِيثِ باسب إِذَا لَمْ يُوَقَّتْ فَي ٱلْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ مَرْثُ أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوب عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِي ( اللَّهِ عَنْهُمَا قالَ النَّبِي اللَّهِ الْبَيْعَانِ بِأُخْلِيَارِ ما كَمْ يَتَفَرَّقا أَوْ يَقُولُ ( " أَحَدُهُمُا لِصَاحِبِهِ أَخْتَرُ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ بِالْسِيِّمَانِ بِأُخْلِيَارِ مَاكُمْ يَتَفَرَّقًا وَ بِهِ قَالَ ابْنُ تُمَرَّ وَشُرَيْخٌ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوُسْ وَعَطَاهِ وَأَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً حَرَّثَى ('' إسْ عَنْ صَالِحٍ أَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٥) قالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَ نِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ عَلِيَّهِ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِأُخْيِارِ مَا كُمْ يَتَفَرَّفا فَإِنْ صَدَقا وَ بَيْنَا بُورِكَ كَمُمَا فِي بَيْعِهِما وَإِنْ كَذَبا وَكَتَّما مُعِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ ٱلْمَتَبَايِمَانِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِأُلْخِيَارِ عَلَى صَاحِيهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ ٱلْخِيَارِ بِالْبِ ۚ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ بَدْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ مَرْثُ ثَنَابَةٌ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايِعَ الرَّجُلاَنِ فَكُنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِٱلْخَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَـنِّرُ (٦) أَحَدُهُمُا الآخَرَ فَتَبَايَماَ عَلَى ذَٰ لِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّفَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا (٧) وَكُمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بَاسِبُ ۚ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِأَنْجِيارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ صَرَّتُ مُمَّدُّ بْنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ ثُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَا اللهِ كُلُّ يَيْنِ لاَ يَيْعَ يَنْهُما حَتَّى يَتَفَرَّقا إِلاَّ يَيْعَ أُخْلِارِ حَرَثْن (١) إِسْحُقُ حَدَّثَنَا (١)

ر) هذا الحديث

(٣) رَسُولُ اللهِ (٣) ( قوله أو يفسول ) هو بضم اللام وباثبات الواو بسمد القاف في جميع الطرق وعبارة النووى في شرح المهنب أو يقول منصوب بأو بقدير الا أن أو الى أن ولو كال معطونا لسكان بجزوما ويقل أه

لاس (٤) حدثنا م

(ه) هُو ابن بلال (۱) ( توله أو يَخير ) هو بالرنع في النسخ المتسدة بأبدينا وقال ابن حجر بسكون الراء عطفا على قوله مالم يفر قاويحتمل نصب الراء على أن أو بمني الا أن اه (۷) في بمض الاصول الصحيحة تَبايَعا بلفظ الماضي

س (٨) جيئينا (٩) أخبرنا

كَذَبا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْ بَحَا رَجُمَّا وَيُعْتَقَا بَرَكَةً بَيْعِهِما \* قالَ وَحَدَّثَنَا هَمَّامْ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَارِثِ يُحَدَّثُ بِهٰذَا الحَدِيثِ عَنْ حَكيم بن حِزَامٍ عَنِ النِّيِّ بِإِنِّ الْمِسْ إِذَا أَشْتَرَى شَبْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِيمُ عَلَى الْمُشْتَرِي أُو أَشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي الْبَائِيمُ عَلَى الْمُشْتَرِي أُو أَشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السُلْمَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرُّبْحُ لَهُ ، وَقَالَ ٣ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ [7] قَالَرَ سُولُ اللهِ عَلَيْقُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَعَنِ ابْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي مِنْكِيْ في سَفَرِ فَكُنْتُ اللَّهِ بِعَنْبِيدِ عَلَى بَكْرٍ صَعْبِ لِمُمَرَ فَكَانَ يَعْلِمُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ مُمَرُو َ يَرُدُهُ ثُمَّ اللهُ عَنَانَ بْنِ عَفَّانَ يَتَقَدَّمُ فَيَزْ جُرُهُ مُمَرٌ وَ يَرُدُّهُ فَقَالَ النِّبِي عَلِيَّ لِعُمَرَ بِعْنِيهِ قَالَ هُوَ لَكَ بَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (٢) بِعْنِيهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ هُوَ لَكَ مَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَاشِئْتُ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ

حِبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِأَلَهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكْمِم

ابْن حِزَام رضى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيْ يَرِكِ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخْيَارِ مَاكَمْ (١) يَتَفَرَّفا قِالَ مَمَّامْ

وَجَدْتُ فَى كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَادٍ ۖ فَإِنْ صَدَمَا وَ يَبِّنَا بُورِكَ لَمُمَّا فِي يَعْبِمِمَا وَإِنْ

ابن شِهَابِ عَنْ سَالِم بن عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مُعَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بعْتُ مِنْ

أُمِيرِ اللُّومْنِينَ عُمَّانَ (1) مالاً بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخِيْبَرَ فَامَّا تَبَايَمْنَا رَجَمْتُ عَلَى عَقِبي

حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمَتَبَايِمَيْنِ بِأَلْخَيَار

حَتَّى يَتَفَرَّقَا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَمَّا وَجَبَ يَمْي وَ بَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنْى قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنَّى سُقْتُهُ إِلَى

أَرْضَ تَمُودٍ بِشَّرَّتِ لَيَالٍ وَسَاقِينِ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ بِثَلَاثِ لِيَالٍ بِالْبُ مَا يُكُرَّهُ مِنَ

ٱخْدَاعِ فِي الْبِيْمِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينار

عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً فَ كُرِّ لِلنَّبِي مِنْ اللهُ مُخْدَعُ فِ

الْبُيُوعِ ، فَقَالَ إِذًا بَايَمْتَ فَقُلُ لاَ خِلاَبَةً باللهِ ما ذَكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّ عُن بْنُ عَوْفِ لَكَ قَدِمْنَا المَدِينَةَ ، قُلْتُ هَلْ مِنْ سُوقٍ فيهِ تَجَارَةٌ ، قالَ (١) سُوقُ قَيْنُقَاعَ ، وَقَالَ أَنَسُ قَالَ عَبْدُ الرَّاهُمٰنِ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ ، وَقَالَ مُمَرُ أَهْمَانِي الصَّفْقُ بِالْاسْوَاقِ صَرَّتْ (٢) مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاجِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلَ بْنُ زَكَرِيَّاء عَنْ كُمَّدُّ بْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ حَدَّ ثَتْنِي عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ يَغْزُو جَيْشُ الْكَمْبَةَ ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء مِنَ الْأَرْضِ رَجُعْسَفُ بِأُوَّ لِمِمْ وَآخِرِهِمْ ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ كَيْفَ يُعْسَفُ بِأُوَّ لِمِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاتُهُمْ وَمَنْ لَبْسَ مِنْهُمْ ، قالَ يُخْسَفُ بِأُوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، ثُمُّ إِيُعْمُونَ عَلَى نِيًّا مِ مَرْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيِّةِ صَلاَّةُ أَحَدَكُم ۚ فِي جَمَاعَةِ تَزيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَ بَبْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذَٰلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَنَّى المَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاةَ لَا يَنْهِزُّهُ (\*) إِلاَّ الصَّلاَةُ كَمْ يَخْطُ خَطْوةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ خُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ۗ وَاللَّارْكِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُ ما دَامَ في مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْهُ مَاكُم يُحُدِثْ فِيهِ مَاكُم يُوُّذِ فِيهِ، وَقَالَ أَحَدُكُمُ فَي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَّةُ تَعْبِسُهُ صَرَّتُ آدَم بْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَيْدٍ الطُّوبِلِ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ النَّبِيُّ مَنْ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَأَلْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ مِنْ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَٰذَا فَقَالَ النَّىٰ عَلِي سَمُوا (") بِأُسْمَى وَلاَ تَكَنَّوْا بَكُنْيَتِي صَرَبْتُ مَالِكُ بْنَ إِسْمَا إِلَ حَدَّثَنَا زُهِيْ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعا رَجُلُ بِالبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَامِم ْ فَالْنَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ مِنْكِنَةِ فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ قالَ سَمُّوا بِأَسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا (° بَكُنْبَتِي

(1) فقال (7) حدثنا (7) بيمبرزه (6) تسكونا (8) و (8) و (8) و (8) و (9) و

مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ أَبِّي يَزِيدَ عَنْ فَافِيمِ بْن جُيَارِ ابْن مُطْعِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّيُّ مِلْكَ فِي طَأْنِفَةِ النَّهَارِ لاَ بُكَلَّمُنِي وَلاَ أَكُلُمُهُ حَتَّى أَتَى سُوفَ بَنِي قَيْنُيتَكَاعَ لَجَلَسَ بِفِنَاء يَبْتِ فاطيمةً فَقَالَ أَنَّمْ لُكُمُ أَنَّمْ لُكُمَّ غَبَسَتْهُ شَبْنًا فَطَنَنْتُ أَنَّهَا تُكْبِسُهُ سِخابًا أَوْ تُفَسِّلُهُ (١) ُ فِهَاء بَشْتَدُ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَه وَقَالَ اللَّهُمَّ أَحْبِبُهُ (°) وَأَحِبُّ مَنْ يُحَبُّهُ ﴿ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدَ اللهِ أَخْبَرَ فِي أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْدٍ أَوْتَرَ برَكْمَةً مَرْثُ إِبْرَاهِيم بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى ٣٠ عَنْ نَافِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَرَّ أَنْهُـم كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّمَامَ ('' مِنَ الرُّ كُبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّيِّ مِلْكَةٍ فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ أَشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوه حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ \* قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى النَّبَيُّ مِنْكِيُّ أَنْ يُبَاحَ الطَّعَامُ إِذَا أَشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي السُّونِ مَرْشَنَا مُحَّدُّ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلاَلٌ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار ، قَالَ لَقَيتُ عَبْدَ أَلَتْهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فُلْتُ أَخْبِرْ نِي عَنْ صِفِةِ رَسُولِ اللهِ يَزْلِيُّهِ فِي التَّوْرَاةِ ، قالَ أَجَلْ : وَأَلَّهِ إِنَّهُ كَمُوْصُوفٌ في التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفِتِهِ فِي الْقُرْآنِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ، وَحِرْزًا لِلْامْيَيْنَ ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي ، سَمَيْتُكَ المتَوَكِّلَ ، لَبْسَ بِفَظِّ وَلاَ غَلَيْظٍ وَلاَ سَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّبْئَةِ السَّبْئَةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَ يَغْفِرُ ، وَلَنْ يَقْبَضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءِ بِأَنْ يَقُولُوا : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَيَفْتَحُ (٥) بها أَعْيُنَا كُمْمِياً ، وَآذَانَا صُمًّا ، وَثَالُوبًا غُلْفًا ۞ تَابَعَهُ عَبْدُ الْمَزِيرِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ وَقَالَ سَمِيدٌ عَنْ هِلِالٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ سَلاَّمٍ عُلْفٌ كُلُّ شَيْءٌ فِي غِلاَّفِ أَغْلَفُ ، وَفَوْسٌ غَلْفَا ، وَرَجُلُ أَغْلَفُ إِذَا لَمْ رَبَكُنْ غَنُونًا بِا

(۱) نَفْسِلُهُ مِحْمَلِيَ عَلَا. أبي در مس

رم) موسى شركة المراق (٢) موسى شركة المراق المراق (٤) طَمَامًا

(ه) وَمُنْحُ بِهَا أَعْبُنُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الْبَائِيعِ وَالْمُعْطِي، لِقَوْلِ (١) ٱللهِ تَعَالَى : وَإِذَا كَالُومُهُ أَوْ وَزَنُومُهُ يُخْسِرُونَ ، يَعْنِي كَالُوا كَمْمُ ۚ وَوَزَنُوا كَلُمُ ۚ ، كَـ قَوْلِهِ : يَسْمَعُونَكُمْ ، يَسْمَعُونَ لَكُمْ ، وَقَالَ النَّيْ عَلِيَّ ٱكْتَالُوا حَتَّى نَسْتَوْفُوا ، وَيُذْ كُرُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٍّ قَالَ لَهُ إِذَا بِمْتَ فَكِلْ ، وَإِذَا (" أَبْتَعْتَ فَأَكْتَلْ مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ مَنِ أَبْتَاعَ طَمَاماً فَلاَ يَبِيعُهُ ٣٠ حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عَنِ الشُّهْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ثُونًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنَ فَأَسْتَعَنْتُ النَّبَيُّ عَلَى غُرَما لِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبَيُّ عَلَيْتُمْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا ، فَقَالَ لِي النَّبِي عَلَيْتِهِ ٱذْهَبْ فَصَنَّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا ، الْعَجْوَةَ عَلَى حِــدَةٍ وَعَذْقَ (١) زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى قَفَعَلْتُ ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِي عَلِي عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْكَ جَلَسَ عَلَى أَعْلاَهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ ، ثُمَّ قالَ : كُلْ لِلْقَوْمِ فَكِلْتَهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَ بَـقَى تَمْرِي كَأَنَّهُ كُمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٍ \* وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَني جابِرٌ عَنِ النَّبِيُّ عَنِينٍ فَمَا زَالَ يَكِيلُ كُمُمْ حَتَّى أَدَّاهُ (٦) ، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهُبِ عَنْ جابرِ قَالَ النَّبَيْ عَلِيَّةِ جُذَّ لَهُ فَأُونِ لَهُ عِلْبِ ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ثَوْرِ عَنْ خِالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ قَالَ كِيلُوا طَمَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ (٧) بالب مُ بَرِّكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ مِنْكِيَّةٍ وَمُدَّهِمْ ( ) فِيهِ عَالْشِهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيُّ مَرْكِيْ مَرشَ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهِيْبُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمِ إِلْا نْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ زُّنْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ مَلِكِ أَنَّ (١) إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعا لَهَا وَحَرَّمْتُ الَّدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَنَّهُ هُوَدَعَوْتُ لَهَا فِي مَدَّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ ما دَعا إِبْرَاهِيمُ

(۱) وَقُولُ (۲) فَأَوْذَا من من (۲) يَبِعُهُ (۲) يَبِعُهُ

(٤) عِذْقَ بكسر العينمند أبي ذر

لاً ص (٥) فجاء فجلس

(٦) لابی ذر وابن عساکر حتی أدی

(٧) في بعض الاصول زيادة فيه بعد لكم وقال في الفتح
 كذا في جميع روايات البخاري أي باسقاط فيه قال ورواه غيره فزاد في آخره فيه اه

ب (۸) وَمُدَّةِ

(٩) لبست همزة أن مضبوطة
 في اليونينية وضبطها في الفرع
 ختجها

عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلسَّكَامَ مَلَكَةً صَّرَتْنَي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ إِسْطَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ا بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ اللَّهُمُ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَمْنِي أَهْلَ الَّذِينَةِ بِالبُ مايُذْ كُرُ في بَيْعِ الطُّعَامِ وَالْحُكرَةِ صَرْتُ الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطُّمَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ أَنْ يَبَيْعُوهُ حَتَّى يُووْهُ إِلَى رِحالِمِيمُ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قُلْتُ لِأَ بْنِ عَبَّاسِ كَيْفَ ذَاكَ ، قالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بدرَاهِم ، وَالطَّعَامُ مُرْجًا ﴿ اللهِ مِنْ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ مِنْ دِينَارِ قالَ سَمِيْتُ ا بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قالَ النَّبِي عَلِيْقِ مِن ِ أَبْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيمُهُ (٣) حَتَّى يَقْبَضَهُ مَرْشُ عَلِيٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مالكِ بن أوْسِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ (٤) عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِيء خازِنْنَا مِنَ الْنَابَةِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفَظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَبْسَ فِيهِ زِيادَةٌ ، فَقَالَ (٥) أَخْبَرَ نِي مَالِكُ بْنُ أَوْسَ (٦) سَمِعَ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ الَّذَّهَبُ بِالْذَّهَبِ (٧) رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ بَابُ بَيْعِ الطَّمَامِ قَبْلَ أَنْ يَقْبَضَ وَ يَنْ عِ مَا لَبْسَ عِنْدَكَ مَرْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سِفْيانُ قالَ (٨) الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوِسًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهِي عَنْهُ النَّبِي مُ إِلَّ إِن مَاللَّهِ مَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

(۲) يَبِعَهُ لامه

(٤) من كان عندهَ

(ە) قال س

(٦) أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّةُ مِح

(٧) بِٱلْوَرِقِ

س (٨) قال أما الذي: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءِ إِلاَّ مِثْلَهُ مَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مالك عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَنْنِ مُحْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيَّ عَلِينًا قَالَ مَنِ أَبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ (١) حَتَّى بَسْتَوْفِيَهُ زَادَ إِسْمُعِيلُ مَنِ أَبْنَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِيعُهُ (٢) حَتَّى يَقْبْضَهُ بِالب إِذَا أَشْتَرَى طَمَامًا حِزَافًا أَنْ لاَ يَبِيمَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ (٣) وَالْادَبِ في ذلك . مَرْثُ يَحْيُ بْنُ بِكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِشِهابِ قالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ ا بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ (1) إِنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ يَشَاءُونَ (٥) جزَافًا يَسْنِي الطُّعَامَ يُضْرَبُونَ أَنْ يَسِيمُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُووْهُ إِلَى رِحَالِمِمْ الْمِبِ إِذَا أَشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَالَّهُ فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِمِ أَوْ مَاتَ فَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَقَالَ أَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَا أَذْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا بَخْمُوعا فَهُوَ منَ مَدَّثُ فَرْوَهُ بْنُ أَبِي الْمَنْرَاءِ أَخْبِرَ لَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَلْ يَوْمْ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِّ يَرْكُ يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرِ أَحَدَ طَرَقَيَّ النَّهَارِ فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ كَم مَرْعُنَا إِلاَّ وَقَدْ أَتَانَا ظُهُرًا ۚ غَفُبَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَاجَاءِنَا (٦) النَّبَيُّ عَلَيْتٍ فِي هَٰذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لِأَمْرِ (٧) حَدَنَ قَلْمًا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أُخْرِجْ مَنْ (^) عِنْدَكَ قَالَ بَارَسُولَ الله إِنَّمَا هُمَا أَبْنَتَاىَ يَمْنِي عَائِشَةً وَأَسْماء قالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قالَ الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، قالَ الصُّحْبَةَ ، قالَ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَ بْنِ أَعْدَدْ بُهُمَا لِلْخُرُوجِ عَنْمُذْ إِحْدَاهُمَا ، قالَ مَدْ أَخَذْتُهَا بِالنَّسَنِ الحِبِ لاَ يَبِيعُ ('' عَلَى يَبْعِ أَخِيهِ ، وَلاَ يَسُومُ (١٠٠ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتْي بَاذَنَ لَهُ (١١٠ أَوْ يَتْرُاكُ مَرْثُ إِسْمَعِيلُ قالَ حَدَّتَني مَالِكُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ قَال لا بَيْمَ (١٧) مَضَكُمْ عَلَى يَسْعِ أُخِيهِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا

(۱) فَلَا يَبِعَهُ

(٢) فَلَا يَبِعَهُ

(٢) الى رحله ليس عليه دقم في البوبينية

(١) أَنَّ عَبِدَ (١) اللهِ بْنَ

(٠) يَنْبَاكَعُونَ ۗ

(1) مَاجَاء النَّبِيُّ

ر (۷) مین أمر

(٨) مَاعِنْدَكَ

(٩) لأيتبع (١٠) يَسْمُ (١١) سنط ق اسول كنبرة (١١)

ة (١٢) لاَيَبَـعُ

(1) كنآئ للطبوع فبل هذه من هبر رنم ولا نديه عليه من المصحع ولكن في التسطلاني في نسخة أن عبد الله الخ اه من هامش الاصل

الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهْي رَسُولُ الله عَلِينَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ بَبِيعُ الرُّجُلُ عَلَى يَنْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ (') عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ نَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأُ (٧) ما في إِنَامًا باب بيشيع الْمُزَايَدَةِ وَقَالَ عَطَانِهِ أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِيَنْعِ المَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ مَرْث بشرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ " عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَباحٍ عَنْ جابرٌ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَماً لَهُ عَنْ دُبُر ، فَأَحْتَاج فَأَخَذَهُ النَّبَيُّ عِلِيَّ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنَّى ، فَأَشْتَرَاهُ مُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَّفَعَهُ إِلَيْهِ اللَّهِ النَّجْشِ وَمَنْ قالَ لاَ يَجُوزُ ذَٰلِكَ الْبَيْعُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي أُوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًّا (٤) خَائُنْ، وَهُوْ خِدَاعْ بَاطِلْ لاَ يَحِلْ قَالَ النَّبَي عِلَيْ الْحَدِيمَةُ ف النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْهُ مَا فَهُو رَدٌّ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مالكُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ نَهْى النَّبِي عَلِيَّةٍ عَنِ النَّجْشِ باسب يَسْعِ الْفَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْرَ نَا مالكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّهِ نَهْى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْمًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ بَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي في بَطْنِهَا بابُ يَسْعِ الْلاَمَسَةِ ، وَقَالَ أَنَسُ نَهْي عَنْهُ النَّبِي مَا اللَّهِ مَرْث سَعِيدُ بْنُ عُقَيْرِ قَالَ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّتَنِي عُقَيْلِ مِن ابْن شِهابِ قَالَ أُخْبَرَ فِي عامِرُ بْنُ سَمْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهَى عَن الْمَنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ فَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهْنِي عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مَرْثُنَا قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ لِبْسَنَيْنِ

(۱) ضم باء يخطب من الفرع (۲) عندأبي ذرائتكُّنِيَ بكسر الفاء وبالمثناة التحتية قال وصوابه بالفتح والهمز

> (r) للُكْتَبُّ (a) الرُّبًا (a) الرُّبًا

( قَوَلُهُ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بُطْيِمًا) هوبالرفع في حميع النسخ المعتمدة بيدما

أَنْ يَحْتُى الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَرْفَمَهُ عَلَى مَنْكَبِهِ ، وَعَنْ يَيْمَنَّنِ الْمَاسِ وَالنَّبَاذِ اللَّهِ عَنَّهُ النَّبِي مَنْ اللَّهُ مَدَّتُ إِنْهُ مَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَرْتُ إِنْهُم مِلْ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ عَنْ مُحَمَّد بن يَحْيىٰ بن حَبَّانَ وَعَنْ أبي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أبي مُرَيْرَةً رضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ يَزِينَ نَهِي عَنِ اللاَمْسَةِ وَالْنَا بَذَةِ صَرَّ (٢) عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَرِبدَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَهِي النَّبِيُّ بِإِلَّهِ عَنْ لِبُسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْمَتَيْنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَا بَذَةِ بِاللَّهِ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الْإِبلَ وَالْبَقَّرَ وَالْغُنَّمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرْىَ كَبْنُهَا , وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّاماً وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ المَاهُ يُقَالُ مِنْدَهُ صَرَّيْتُ المَاء " مَرْثُ ابْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَر بن رَبِيمَةً عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ لِمَ يُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَن أَبْنَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَخَيْرِ النَّظَرَيْنِ يَيْنَ ( ) أَنْ يَحْتَلِبُهَا إِنْ شَاء أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ \* وَيُذْ كُرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْن رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي بَاللَّهِ صَاعَ تَمْرٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سيرينَ صاعاً من طَمَامٍ وَهُو بِأُخْيَارِ ثَلَاثًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صَاعاً من تَمْ وَلَمْ بَذْكُرْ ثَلَاثًا وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ مَنِ أَشْتَرَى شَاةً المُعَلَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْبَرُدٌ مَعَهَا صَاعًا (٥) وَنَهَى النَّبِي إِلَيْ أَنْ أَنكُ قَلْ الْبُيُوعِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِك عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَالَ لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ ، وَلاَ يَبِيعُ (٧) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ ( ) حاضِر لِبَادٍ ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَّمَ ، وَمَنِ أَبْتَاعَهَا فَهْوَ

(۱) في أصرك كنبرة قال بلوق واو (۳) حدثني عباش (۳) إذا حبسته (۵) صوابه بعد كذا (۵) صام من تمر (۵) مام من تمر (۱) أن تمكي البيوع (۷) يبيع (۸) يبيع

خَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَمْدَ أَنْ يَحْتَلَبَهَا (١) إِنْ رَضيَهَا أَمْسَكُهَا ، وَ إِنْ سَخَطَهَا رَدُّهَا وصاعاً " إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَيْهِا (٢) صَاعْ مِنْ تَمْد صَرِّ الْمُكُّلُ ابُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا المَـكَىٰ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ فِي زِيادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدٍ الرَّ هُنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أُنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيْمِ مَن أَشْتَرَى غَمَّا مُصَرَّاةً فَأَحْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكُهَا ، وَإِنْ سَخطِهَا فَفي حَلْمَتِهَا صَاعْ مِنْ تَمْدِ بِالْبُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي وَقَالَ شُرَيْخُ إِنْ شَاءَ رَدٌّ مِنَ الزَّا مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَني سَعِيدُ المَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِي ۚ عِلِّي ۗ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِ نَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبَعْهَا وَلَوْ بِحَبْل مِنْ شَعَر حَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّتَني مالكُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ عبيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عِلْ سُئِلَ عَنِ الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ وَكَمْ تُحْصِنَ (٣) قالَ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ َفَأَخْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرِ قَالَ آبْنُ شِهَابِ لاَ أَذْرِى بَعْدَ <sup>(٤)</sup> الثَّالِثَةِ مُ الْبَيْعِ وَالشَّرَاء مَعَ النَّسَاء **مَرْشُ أ**َبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ عُرُوَّةُ بْنُ الزُّ بَبْرِ قالَتْ عائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيٌّ رَسُولُ ٱللهِ يَزْلِيُّهِ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ أَشْتَرِى وَأَعْتِق فَإِنَّ (٥) الْوَلاَء لِمَن أَعْتَق ثُمَّ قامَ الْمَشِيِّ ، فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُو َأَهْـلُهُ ، ثُمَّ قالَ (٢٠): ما بَالُ أَنَاسٍ يَشْتَر مُونَ شُرُوطًا (^ كَيْسَ فَ كِنتَابِ اللهِ مَنِ أَشْتَرَ طَ شَرْطًا كَيْسَ فَ كِنتَابِ اللهِ فَهْنَ بَاطِلْ وَإِن أَشْتَرَطَ مَانَةَ شَرْطٍ شَرْطُ أَللهِ أَحَثَّى وَأُوثَنُّ فَرْثُ حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادِ (١) حَدَّثَنَا هَمَّامُ قَالَ سَمِيْتُ نَافِعاً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَّ رَضِيَ الله عَنْهُما

(۱) يَعْلُبُهَا

(۲) ( فوله حلبها ) بسكولاً اللام في البونينية وغيرها على أنه امم الفمل ويجوز الفتح على أنه بمعنى المحلوب قاله المبنى وابن حجر كذا في الفسطلان

(٢) يُحْصَنُ (٤) أَبَعْدُ

(ه) فانی ص

(٦) أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ

(٧) النَّاسِ (٨) شَرَّطًا

(٩) ابْنُ حَسَّانَ

کنا فی الفرع الذی بیدنا قال الفسطلانی ولایی ذرکما فی الفرع و نسبها این حجر لغیر المستملی حان بن حان

أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَاوَمَتْ بَرِيرَةً فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَّةِ ، فَلَمَّا جاء قالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَهِيمُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَء فَقَالَ النَّبَيُّ مِلْكِ إِنَّهَا الْوَلاَء لَمَن أَعْنَقَ قُلْتُ لِنَافِيمِ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا ، فَقَالَ مَا بُدْرِينِي الْمِلْ هَلْ بَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِنَيْرٍ أَجْرِ وَهَلْ يُعِيِنُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ ، وَقَالَ النَّبُّ يَرَاكِنَ إِذَا أَسْتَنْصَحَ أَحَدُكُم أَخاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ وَرَخُّصَ فِيهِ عَطَاهِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَبْسَ سَمِيْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (١) بَايَمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ عَلَى شَمَادَةِ أَنْ لاَ إِنْهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَّةِ ، وَإِيتَاء الزَّكاةِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مِرْشَ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ لَا تَلَقَّوُا الرُّ كُبَانَ (") وَلاَ يَبِيعُ (") حاضِرٌ لبَادٍ ، قالَ فَقُلْتُ لِاُبْنِ عَبَّاسِ مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لَبَادٍ ، قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ صَرْتَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَليِّ الْحَنَىٰ عَنْ عَبْدِ الرَّ حُن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ قالَ حَدَّتَني أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَ بِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ باب لاَيْهِيعُ (' عاضِر لبادٍ بِالسَّمْسَرَةِ وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُثْتَرِي'' وَقَالَ إِبْرَاهِمُ إِنَّ الْمُرَبَ تَقُولُ بِعْ لِي ثَوْبًا وَهِي (١) تَمْنِي الشِّرَاء مَرْشُنَا الْكُيُّ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا يَبْتَاعُ (٧) المَرْهُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ ( ) حاضِرٌ لِبَادٍ مَرْثُنَ ( ) كُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا انْ عَوْنٍ عَنْ مُحَدٍّ ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَهُيناً أَنْ بَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

(۱) يَعُولُ بَابَعْتُ مِعَ. قَالَ (۲) الرُّ كَبَانَ لِلْبَيْعِ (۲) وَلَا يَبَعِمُ (۲) وَلَا يَبَعِمُ (۵) لَا يَبَعْمُ (۵) لَا يَبَعْمُ (۵) لَا يَبْعَمُ (۵) وَلِلْمُنْتَرِي (۵) وَلِلْمُنْتَرِي (۵) وَلِلْمُنْتَرِي (۷) وهو يسى (۷) وهو يسى (۷) يَبْعَمْ (۷) يَبْعَمْ (۷) يَبْعَمْ (۷) عديني

بُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقَى الرُّ كُبَانِ ، وَأَنَّ يَيْعَهُ مَرْدُودٌ ، لِأَنَّ صَاحِبَهُ عاص آثِمْ إِذًا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْمِ وَأُغْدِاعُ لاَ يَجُوزُ وَرَثُنَا تُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَنْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (١) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَلِي عَنِ التَّلَقَى وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ صَرَتَىٰ ٢٣ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَامَعْنَى فَوْلِهِ لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لاَ يَكُنْ (٣) لَهُ سِمْسَاراً مرش مسدَّد حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّمَى التَّيْعِيُّ عَن أَبِي عُمَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَنِ أَشْتَرَى مُعَفَّلَةً قَلْبَرُدٌ مَنْهَا صَاعًا ، قالَ وَنَهٰى النَّيْ عَلَيْهُ عَنْ تَلَقِي الْبُيُوعِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ لَا يَبِيعُ ( ) بَعْضُكُمْ عَلَى يَعْمِ بَعْضِ وَلاَ تَلَقُّو السُّلَعَ حَتَّى مُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ باب مُنْتَهَى التَّلَقَ حَرْثُ مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَبْرِينَهُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا تَتَلَقَّى الرُّكُمَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطُّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِي ۚ يَرْكِيُّ أَنْ نَبِيمَهُ حَتَّى يُبْلَغَ به سُوقُ الطَّعَامِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هَذَا فِي أَعْلَى السُّونِ يُبَيِّنُهُ (٥) حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ حَرْشَنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْبَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنى نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانُوا يَبْتَاءُونَ (٦) الطمامَ في أُعْلَى السُّوفِ فَيَبِيمُونَهُ في مَكَانِهِمْ (٧) فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَبِيمُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ بِاللِّهِ إِذَا أَشْتَرَطَ شُرُوطاً فَي الْبَيْع لاَ تَحِلُ حَرَثُ عَبُّدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ما لِكَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءُ تَنِي بَرِيرَةُ فِقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى نِسْعِ أَوَاقٍ ف كُلَّ عام وَقِيَّةٌ (٨٠ قَالْعِينينِي ، فَقُلْتُ : إِنْ أَحَبَّ أَمْ لُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ ، وَيَكُونَ

(۱) عبيد الله العمري (۱) مبيد الله العمري (۱) مبيد (۲) حدثنا

(٢) لاَتَكُنْ لاَيَكُونُ وفى القسطلاني ولابي الوقت لاتكون بالثناة الفوقية (٤) كذا في اليونينية بالرفع

(ه) وَينينه

(٦) يَنْبَايَعُونَ

ة (۷) في مكانه يوسرط (۸) أوقية

وَلاَوْلَدْ لِي فَعَلْتُ ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا ، فَقَالَتْ كَلُّمْ فَأَبَوْ اعَلَيْهَا (١) خَاءتْ مِنْ عِنْدِهِمْ (٢) وَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ جَالِسْ ، فَقَالَتْ إِنَّى قُدْ عَرَضْتُ ذَٰ إِلَى (٢) عَلَيْهِمْ فَأْبَوْ ا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءِ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ يَرَاكُ فَأَخْبَرَتْ عَالْشَةُ النَّبِيَّ يَرَاكُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ فَقَالَ خذيها وَأَشْتَرِطِي كَلُّمُ الْوَلاَء فَإِنَّمَا الْوَلاَء لِنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عائِشَةٌ ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ عَزْلِيَّ فِي النَّاسِ فَهَيدَ اللهَ وَأَنْنِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : أُمَّا بَعْدُ ما بَالُ رجالِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَبْسَتْ فَكِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَبْسَ فَكِتَابِ ٱللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مَانَةَ شَرْط قَضَاء الله أَحَثَّى وَشَرْطُ الله أَوْتَقُ وَ إِنَّمَا الْوَلاَء لِمَن أَعْتَقَ حَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُعَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَالْشَةَ أَمَّ المُوْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيمُكِها عَلَى أَنَّ وَلاَ مِمَا لَنَا فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذَٰلِكَ فَإِنَّا الْوَلاَدِ لِمَن أَعْتَنَى بِالبُ يَيْعِ النَّبْرِ بِالنَّمْرِ بِالنَّمْرِ بِالنَّمْرِ بِالنَّمْرِ بِالنَّمْرِ النَّالِمُ الْمُوالْوَلِيدِ حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ () عَن ابْن شِهابٍ عَنْ مالِكِ بْنِ أُوسِ سَمِعَ مُعَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ الْبُرُّ بِالْبُرّ رباً إلا هاء وَهاء ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رباً إلا هاء وَهاء ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رباً إلا هاء وَهاء باب أن يَيْع الرَّبيب بِالرَّبيب وَالطَّعَام ِ بِالطَّعَامِ مِرْثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (°) مالكَ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَكُ نَهْى عَن الْمُزَابَنَةِ وَالْزَابَنَةُ (' بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَيَهْعُ الزَّبِيبِ بِالْكُرْمِ كَيْلاً مَرْتُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّاد بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللَّبيّ عَلِيْ أَهِي عَنِ الْزَابَنَةِ ، قَالَ وَالْزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلِ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَمَـلَى \* قَالَ وَحَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِّ عَلِيُّ رَخَّصَ فِي الْعَرَابِا بخَرْصِهَا باب ينع الشَّير بالشَّير مرش عَنْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنِ ابْنِ

(۱) فَأَ بَوْا ذَٰلِكَ عَلَيْهَا (۲) مِنْ عِنْدِها (۲) مِنْ غَنْدِها (۲) مِنْ ذَٰلِكِ (۵) مِنْ ذَٰلِكِ (۵) لَنْتُ (٥) حَدَّثَنَى مضروب عليه في اليونينية مضروب عليه في اليونينية

وهو ثابت في بمش الاصول

مهريخ (۱) بالورق (۲) حدثنا (۲) حدثنی (٤) أباسعيد الخدري (٥) مثل (١) مثل (٧) نساء كذا في البونينية بغير علامة

شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَكُسِّ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارِ فَدَعَافِي طَلْعَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى أَصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الْذَّهِبَ يَقَلَّبُهُ فَي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَا فِي خَارِينِ مِنَ الْغَابَةِ ، وَمُعَرُّ بَسْمَعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ وَاللهِ لاَ ثُفَارِقُهُ حَتَّى تَاخُذَ مِنْهُ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ النَّهَبُ بِالذَّهَبِ (١) رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاء وَالشَّعِيرُ بِالشَّمِيرِ رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالنَّمْرُ بِالنَّدْرِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاء باسبُ بَيْعِر الذَّهَبِ بِالنَّهَبِ مِرْثُ صَدَقَةُ بن الْفَضِلِ أَخْبَرَ نَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً قالَ حَدَّثَنَى ٣٠ يَحْنِي بْنُ أَبِي إِسْطَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً قالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةً رَضَيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَرَاتِيُّهِ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ، وَالْفَيضَّةَ بِالفَضَّةِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَ بِيمُوا النَّهَبِّ بِالْفَضَّةِ وَالْفَضَّةَ بِالنَّهَبِّ كَيْفَ شِئْتُمْ باب أينم الفضَّة بِالفِضَّة مَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثِنَا عَمَّى حَدَّثَنَا ا بْنُ أَخِي الزُّهْرِي عَنْ عَمَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى سَالِم مُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدِ ('' حَدَّتَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَقِيهُ عَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ ، فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ما هُذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ أَبُو سَمِيدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَرَاقِيمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً (٥) عِيْلُ ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِفِ مِثْلًا ١٠٠ بِمِثْلِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِيم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ تَبِيعُوا النَّهَبَ بِالنَّهَبِ إِلاَّ مِثلاً بِمِثْلِ وَلاَ نَشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلُ وَلاَ تُشِفُوا بَمْضَهَا عَلَى بَمْضِ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرِ الحِسب بَيْع الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسْأً (٧) حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عَفْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَخْبَرَ فِي مَمْرُو بْنُ دِينَارِ ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ إِلنَّ يَاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

أَبَا سَعَيِدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدَّرْهَمُ بِالدَّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لاَ يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُوسَعِيدِ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّيِّ الْ وَجَدْتَهُ فَي كِتَابِ اللهِ قَالَ (" كُلُّ " ذَٰلِكَ لاَ أَنُولُ وَأَنْهُ ۚ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ مِنَّى وَلَكِنَّنِي ٣٣ أَخْبَرَ نِي أَسَامَةُ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْكُ قَالَ لاَ رِبَّا إِلاَّ فِي النَّسِينَةِ بالبّ يَسْعِ الْوَرِقِ بِالنَّهَبِ نَسِينَةً وَرَشْ خَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، قالَ أُخْبَرَ في حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَايِتٍ قَالَ سَمِيتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءُ بْنَ عَازِب وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَأَحِدٍ مِنْهُما بَقُولُ هُلَذَا خَيْرٌ مِنَّى فَكِلاَهُمُ يَقُولُ نَهْي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ النَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا باب تَيْعِ النَّهَ إِلْوَدِقِ يَدا يد حرت عِرْانُ بْنُ مَبْسَرَةَ حَدَّتَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْرَنَا يَحْنِي بْنُ أَبِي إِسْطَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عْمْنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَهْى النِّيُّ عَمْلِيًّا عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْدَّهَبِ بِالْذَّهَبِ إِلَّا سَوَّاءٌ بَسَوَّاء وَأَمَرَ اَ أَنْ نَتْتَاعَ النَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ( ) كَيْفَ شِيْنَا وَالْفِضَّةَ بِالنَّهَبِ ( ) كَيْفَ شِيْنَا باب بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَهِيْ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالنَّمْرِ وَ بَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرَّمِ وَ بَيْعُ الْعَرَايا قالَ أَنَسُ نَهْ النِّي عَنِّكَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُافَلَةِ صَرْثُ يَعْي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ نِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لاَ تَبِيمُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَّحُهُ وَلاَ تَبِيمُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ \* قَالَ سَالِم "وَأُخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بِنْ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ رَخْصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْمِ الْمَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَكَمْ بُرَخْصْ فِي غَيْرِهِ حَرَثُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مالك عَنْ فَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنِ الْمُرَابَعَةِ وَالْمُرَابَعَةُ أَشْتَرَاهِ النَّمَرِ بِالتَّمْرَكَلْدَّ وَ بَيْعُ الْكَرْمِ بِالرَّبِب

(1) مَثَالُ (۲) مَثَالُ هو منصوب فى الفرع الذي بيدنا وقال الفسطلاني هو بالرفع كما فى الفرع وفى بعض بالإصول بالنصب الم الأصول بالنصب الم الأعلى في الفضة في (2) فى الفضة في (۱) أو الْفِضَةِ (۲) أخبرني (۲) أخبرني (۲) أرْخَصَ

كَيْلًا جِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ مَا مالكُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِينَ نَهِي عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحَافَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَشْيِرَاهِ النَّمْرِ بِالنَّمْرِ فِي رُوسُ النَّخْلِ ، مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الشَّيْبانِي عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ نَهْى النَّبِي عَنِي الْحَافَلَةِ وَالْمَزَابَنَةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا مالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُعَمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّ أَرْخُصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا بِاسِبُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُوسٍ التَّخْلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (" وَرَثْنَ يَحْيَى بْنُ سُلِّمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنا (" ا بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ وَأَبِي الزُّ بَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهْى النَّبِي عَنْ بَيْمِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدُّرْمَمِ إِلاَّ الْمَرَايا حَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيعِ أَحَدَّثُكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ عَلِيَّ رُخَّسَ ٣٠ في يَيْعِ الْمَرَ اللَّهِ عَمْسَةِ أَوْسُنَ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقَ قَالَ نَمَمْ طَرِّمُنْ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ قَالَ يَحْيِيٰ بْنُ سَمِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالنَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ ثُبَاعَ بخَرْصِهَا يَأْ كُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا وَقَالَ سَفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِها كَأْ كُلُونِهَا رُطَبًا قالَ هُوَ سَوَالِهِ قالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْبِي وَأَنَا غُلاَمْ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةً يَقُولُونَ إِنَّ النَّبَّ عَلِيَّةٍ رَخْصَ فَي يَهْمِ الْمَرَابِا ، فَقَالَ وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةً ، قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ فَسَكَتَ ، قَالَ سُفْيَانُ إِنَّا أُرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ اللَّهِ يَنْقِ قِيلَ لِسُفْيَانَ، وَلَيْسَ فِيهِ نَهْي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى بَبْدُوَ صَلاَحُهُ، قالَ لا باب

تَفْسِيرِ الْعَرَايا وَقَالَ مَالِكُ الْعَرِيَّةُ أَنْ يُمْرَىَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأْذَّى بدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخُصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَّهَا مِنْهُ بِتَمْرِ ، وَقَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ العَرِيَّةُ لاَ تَكُونُ إلاّ بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًّا بَيَدٍ لاَ يَكُونُ بِالْجِزَّافِ، وَمِمَّا يُقَوِّيهِ فَوْلُ سَهِلِ بْن أَبِي حَثْمَةً بِالْأُوسُقِ الْمُوسَقَةِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحُقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَتِ الْمَرَايا أَنْ يُمْرَى الرَّجُلُ في مالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ ، وقال يزيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْن حُسَيْنِ الْمَرَايا تَحْلُ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا رُخِّصَ لَمُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاوًّا مِنَ النَّمْرِ مَرْشَ مُحَدِّدُ اللَّهِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُعَمِّرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ رَخُّصَ فِي الْعَرَابِا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهِ آكَيْلًا ، قالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْمَرَايَا نَحَلَاتُ مَمْلُوماتُ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا بِاسِ مُ يَعْمِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ كَانَ (٢) عُرُوةُ بْنُ الرّْبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهِلْ بْنِ أَبِي حَشْمَةً الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي حَارِثَةً أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ هُ قَالَ كَانَ ِ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ لِمَنَّا يَعُونَ النَّارَ فَإِذَا جَدَّ (\*) النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ النَّمَرَ الدُّمَانَ أَصَابَهُ مِرَاضٌ (١) أَصَابَهُ قُشَامٌ عاهات يَحْتَجُونَ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي لَمُ كَثَرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَٰلِكَ ، فَإِمَّا (0) لَا فَلاَ يَتَبَايَهُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمْرِ كَالْشُورَةِ بُشِيرٌ بهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَنِهِمْ (٦) وَأُخْبَرَنِي خارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى يَطْلعَ الْهُرَّيَّا فَيَتَبَيَّنَ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَّاهُ عَلَى بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدْثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاء عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَهْلِ عَنْ زَيْدٍ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ

(1) هُوَ ابْنُ مُقَاتِل (٢) أَجَدُّ (٤) مَرَّضُ (٥) قوله فامالا قال القسطلاني قد نطقت العرب بامالة لا لتضمنها الجملة والالمالقياس أن لاتمال المروف وندكتها للصاغانى امالىبلام ويأء لاجل امالتها وسهم من يكتبها فإلالف على الامسىل وهو الاكثر ويجمل علمها فتحة محرفة علامة للامألة وألعامة تشبع امالتها وهو خطأ اه (٦) ثبت في أصول كثيرة لفظ قال قبل وأخبرنى قوله نطلم الثربا هو بالفوقية والنحتبة وكذا نوله السابق

يتبايموا اھ

(۱) في أصول كنيرة نيل بلاغاء (۲) وما (۳) حدثنا (۵) مُعلَّى بن منصور الرَّازِيُّ (٥) سنط انظ له في أصول كثيرة (١) متقال وسول الله صلى الله عليه وسلم (٧) ونال

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْي عَنْ يَيْعِ النَّهارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَّحُهَا نَهْى البَائِمَ وَالْبَتَامَ مَرْثُ ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مُعَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهَى أَنْ ثُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُو ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرٌ مَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْيِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَلِّيمٍ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنَ مِينَا قال سَمِيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْيِ النِّي مُرَاتِي أَن تُبَاعَ الشَّرَةُ حَتَّى نُشَقَّحَ ، فَقَيلَ (١) ما نَشَقَّحُ (٢) قَالَ تَحْمَارُ وَنَصْفَارُ وَيُو كُلُ مِنْهَا باب يَنْمِ النَّفْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَّحُهَا صَرَ عَني (١) عَلَى بْنُ الْهَيْثُمِ حَدَّثْنَا مُعَّلَى (١) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ بَإِنَّ أَنَّهُ نَهٰي عَنْ بَيْعِ النَّمِرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُها ، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْ هُو ، قِيلَ وَما يَزْ هُو : قالَ يَحْمَارُ أَوْ يَصْفَارُ بِالْ إِذَا بَاعَ الثَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَّحُهَا ثُمٌّ أَصابَتْهُ عاهَةٌ فَهُو مِنَ الْبَائِمِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهْى عَنْ بَيْعِ النَّمارِ حَتَّى ثُرُ هِيّ ، فَقَيِلَ لَهُ (٥٠ وَمَا تُرْهِي : قالَ حَتَّى تَحْمَرٌ ، فَقَالَ (٢) : أُرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمُ مَالَ أَخِيهِ \* قَالَ (٧) اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِمَابِ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَبْتَاعَ أَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ أَخْبَرَنِي سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ قَالَ لَا تَتَبَا يَمُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلاَّحُهَا وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمْرَ بِالتَّمْرِ باسب شِرَاءِ الطَّمَامِ إِلَى أَجَل صَرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قالَ ذَكَرُنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائيشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّبِيُّ مِنْ اللَّهِ أَشْتَرَى طَمَامًا مِنْ بَهُودِي ٓ إِلَى أَجَلِ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ باب ْ إِذَا

أَرَادَ يَهْمَ تَمْ يِ بَتَمْ خَيْرِ مِنْهُ مَرْثُ قُتَبْبَةُ عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ بْن سُهَيْل بْن عَبْدِ الرَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْرَ كَفَاءَهُ بَتَمْ جَنبِ، فقالَ وَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِلَّهُ أَكُلُ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قالَ لاَ وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هُذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلِيِّ لاَ نَفْعَلْ بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ أَبْتَعْ بِاللَّرَامِ جَنِيبًا بِاللَّهِ اللَّهِ مَنْ بِاعَ نَخْلَّاتَهُ أُبِّرتْ أَوْ أَرْضاً مَنْ رُوعَةً أَوْ بِاجارَةٍ قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قِالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يُخْبِرُ عَنْ نَافِيعٍ مَوْلَى ابْنِ مُمَرَ أُنَّ ﴿ الْمُعَا نَخْلِ بِيمَتْ قَدْ أُبْرَتْ كُم يُذْ كَرِ الثَّمَرُ ، فَالنَّمَرُ لِلَّذِي أُبِّرَهَا ، وَكَذَٰلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ سَمَّى لَهُ نَافِعْ هُوُّلاَء الثَّلاَثَ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَرْكَةٍ قالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَثَمَرُهَا للْبَأْثِيعِ إِلاًّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ بِاللَّهِ مِنْ يَنْمِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا صَرَّتْ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَاثِطِهِ إِنْ كَانَ نَحْلًا بِتَمْرِكَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بزَيب كَيْلًا أَوْ <sup>(٣)</sup> كَانَ زَرْعًا ، أَنْ يَبِيعَهُ بَكَيْلِ طَعَامٍ ، وَنَهْي <sup>(٤)</sup> عَنْ ذَلَكَ كُلِّهِ ﴿ اللَّهِ ۗ يَيْدِع النَّخْلِ بِأَصْلِهِ صَرْثُ فُتَنِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعَرّ رَضِي الله عَنهُما أَنَّ النَّبِّ عَلِيِّ قَالَ أَيُّما أَمْرِئٍ أَبَّرَ نَعْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَدُ النَّعْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ (0) المُبْتَاعُ بابُ يَنع ِ الْخُاضَرَةِ مَرْثُنَا إِسْخُقُ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ يُونُسَ قالَ حَدَّنَى أَبِي قالَ حَدَّنَى (٦) إِسْخُتُى بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ جَنْ أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهْي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَنِ الْحُاقَلَةِ وَالْخُاضَرَةِ

(۱) قَبْضِ مَنْ بَاعَ (۲) أنه قال وقوله أيما هوبالرفع في جميع الاصول المعتمدة بأيدينا (۲) وانكال (۱) في أصول كثيرة نعى إيدون واو (۵) يَشْنَر طَ (۱) قبل (۲) الشرا (۲) الشرا (۲) وبكيك (۲) وبكيك (٤) ابن سكلم

وَالْلاَمَسَةِ وَالْمَنَا بَذَةِ وَالْمَرَا بَنَةِ مَرْتُ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلٌ بْنُ جَعْفَ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ مِلْكِ نَهْيِ عَنْ يَيْمٍ كَمَّ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُو ، فَقُلْنَا (١) لِأَنْسَ مَازَهُوُهَا ، قَالَ تَحْمَرُ وَنَصْفَرُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنْعَ اللهُ الشَّمَرَةَ (٢) بِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ أَخِيكَ باب مينم الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِي مَرْكِي وَهُو ٰ يَأْ كُلُ مُجَّارًا فَقَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُوْمِنِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولُ هِيْ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ بِاسِبُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَمَارَفُونَ يَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْكِيْالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَيْهِمْ عَلَى نِيَاتَهِمْ ا وَمَذَاهِبِهِمِ الْمَشْهُورَةِ ، وَقَالَ شُرَيْحُ لِلْغَزَّ الْبِنَ سُنْتُكُمْ ۚ بَيْنَكُمْ ۚ رَبُّخًا ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّالِ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ مُحَمَّدٍ لاَ بَأْسْ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَاخُذُ لِلنَّفَقَةِ رَجُّا وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً لِمُنْدِ خُذِي مَا يَكُفَيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَرُوفِ، وَقَالَ تَمَالَى: وَمَنْ كَانَ فَقَيراً فَلْيَأْ كُلْ بِالْمَدُوفِ وَآكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسِ حِمَارًا فَقَالَ بَكُمْ قالَ بدَانَفَيْنِ فَرَكِبَهُ ثُمَّ جاء مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ الْجِمَارَ الْجِمَارَ فَرَكِبَهُ وَكُمْ إُشَارِطْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بنِصْفِ دِرْ مَمْ صَرَّتْ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ مُمَيْدِ الطَّويلِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَبُوطَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِصَاعِ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ صَرَّتُ أَبُو مُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ هِنْدُ أَمْمعاً وِيَةَ لِرَسُولِ اللهِ مَرْكِيَّةً إِنَّ أَبَا سُفْيًانَ رَحُلُ شَحِيحٍ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مالهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَ بَنُولِثُهِ (٣) مَا يَكْفِيكِ بِالْمَوْوفِ صَرَثَىٰ إِسْفُقُ حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرِ أَخْبَرَ نَا هِشِامْ وَحَدَّثَنَىٰ مُحَمَّدُ ﴿ ۚ قَالَ سَمِعْتُ عُمَّانَ بْنَ فَرْقَدٍ ، قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ

عُرْوَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ : وَمَنْ كَانَ غَنيًا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقَيرًا فَلْيَا كُلْ بِالْمَرُوفِ، أَنْز لَتْ فِي وَالِي الْيَتْبِيمِ اللَّذِي يُقْيِمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكُلَ مِنْهُ بِالْمَرُوفِ بَاسِبُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ صَرَتْنِي (١) مَمْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَمْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي الشُّفْعَةَ في كُلِّ مالٍ (٢) مَ يُقْسَّمُ وَ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرَّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةً باب يَمْ الارْض وَالْدُورِ وَالْمُرُونِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ مِرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ عَبُوبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّهْمْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبُّ مِنْ لِللَّهِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مالٍ (٣) كُمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحَدُودُ ، وَصُرَّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بَهْذَا ، وَقَالَ فَي كُلِّ مَاكُمْ ( أَ) يُقْسَمُ \* تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي كُلِّ مَالٍ ، وَوَاهُ عَبْدُ الرَّ عْمَنِ بْنُ إِسْطَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِالْبِ ۚ إِذَا أَشْتَرَى شَبْئًا لِغَيْرِهِ بِنَيْرِ إِذْ نِهِ ا فَرَضِيَ مَرْثُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُولِي بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ خَرَجَ ثَلَاثَةً (٥) يَمْشُونَ وَأُصابَهُمُ الْطَرُ فَدَخَلُوا في غار في جَبَلِ فَأَنْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَدْعُوا اللهَ بِأَفْضَلِ عَمَل عَمِلْتُمُوهُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ اللَّهمُ إِنَّى كَانَ لِي أَبَوَ انِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى ، ثُمَّ أَجِيءٍ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءٍ بِالْحِيلَابِ ، فَا آيِي بِهِ أَبَوَى فَبَشْرَبِانِ ، ثُمَّ أَسْقِ الصِّبْيَةَ وَأَهْلَى وَأَمَرَأَ تِي فَأَحْتَبَسْتُ لَيْلَةً خَنْتُ فَإِذَا هُمَا نَا مُمَانِ ، قالَ فَكَرَهْتُ أَنْ أُوقِظَهُما ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلٌ ، فَلَمْ يَزَلُ ذَلِكَ دَأْ بِي وَدَأْ بَهُمَا ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى

فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ٱ بْتِنَاءَ وَجْهِكَ ، فَأَفْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاء ، قالَ فَفُرِ جَ عَنْهُمْ ، وَقَالَ (١) الآخَرُ اللَّهُم إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُ أَمْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمَّى كَأْشَدّ مَا يُحِبُ الرَّجُلُ النِّسَاءِ ، فَقَالَتْ لاَتَنَالُ ذَلِكَ (٢) مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِاثَةَ دِينَارِ فَسَعَيْت فِيهَا حَتَّى جَمْعُتُهَا فَامَّـا فَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قالَتْ اُتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الْحَاتَمَ إِلاَّ بحَقَاهِ فَقُمْتُ وَتَرَكُّمُهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذُلِكَ ٱبْتِنِعَاءَ وَجُهِكَ، فَأُفْرُجُ عَنَّا فُوْجَةً ، قال (٣) فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ ، وَقالَ الآخَرُ : اللَّهُ مَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى أَسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فِرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيْتُهُ ، وَأَلَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَاك الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى أَشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيْهَا ( ) ، ثُمَّ جاء فَقَالَ يَا عَبْدَ أَلَّهِ أَعْطِنِي حَقَّى ، فَقُلْتُ : أَنْطَلِقَ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيها فَإِنَّا لَكَ ، فَقَالَ أَنَسْتَهْ زَيُّ بي ، قالَ فَقُلْتُ (٥) ما أَسْتَهُزَى إِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَمَلْتُ ذَلِكَ أَبْتِغَاء وَجَهِكَ فَأَفْرُجْ عَنَّا ، فَكُشِفَ عَنْهُمْ بابُ الشِّرَاء وَالْبَيْمِ مِمَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ صَرَثَنَ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلِّيانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عُمَّانَ اللهِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عُمَّانَ اللهِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عُمَّانَ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِ عَنْ عَبْدِ الرُّ عَمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مِعَ النَّبِيِّ مُلَّ الْجَا رَجُلُ ا مُشْرِكَ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَّم يِنَمُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِلْكِ يَيْعًا أَمْ عَطَيْةً أَوْ قالَ أَمْ هَبَةً قالَ لاَ بَلْ بَيْعُ فَأَشْتَرَى مِنْهُ شَاّةً باب شراء المَّلُوكِ مِنَ الحَرْبِيِّ وَهبَيْهِ وَعِتْقهِ و اللَّهِ مِنْ عَلِيْتُ لِسَلْمَانَ كَاتِبْ ، وَكَانَ حُرًّا فَظَالَمُوهُ وَبَاعُوهُ ، وَسُبِّي عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَ لٰهَالٌ ، وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَى : وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ ، فَمَا الَّذِينَ فَشَّلُوا بِرَادًى رِزْقِهِم عَلَى ما مَلَكَتْ أَعْاَئُهُمْ (١) فَهُم فيهِ سَوَّا لا ، أَفَهَنِّمُ لَا اللهِ يَجْتَدُونَ وَرَثُنَا أَبُو الْبَهَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ (٧٠

الله عَمَالُ (٢) ذَاكُ

(۲) نتال

(١) وَرَاعِيهَا

(٥) في أصول كثيرة قالم

(٦) إِلَى قُوْلِهِ أُفَيِنِعُمْةً الله تجحدون

بنخفيف الراء وقيل بتشديدها

فَدَخَلَ بَهَا قَرْيَةً فيها مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ ، فَقيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِأَ مْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النَّسَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَ اهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَمَكَ قَالَ أُخْتِي ثُمُّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ لاَ تُكَذَّبِي حَدِيثِي فَإِنِّى أَخْبَرْ تُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي وَاللهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُوثِّمِنْ (١) غَيْرِي وَغَيْرِ كُلِّ فَأَرسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا ، فَقامَتْ تَوَطَّأُ وَتُصَلِّى فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ إِكَ وَ بِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ نُسَلَّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ برِجْلِهِ قَالَ الْأَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةً ابْنُ عَبْدِ الرَّهُمْ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ (٢) هِيَ قَتَلَتْهُ فَأَرْسِلَ مُمَّ قامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأْ تُصَّلِّي (٣) وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبرَسولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي ، فَلاَّ نُسَلِّطْ عَلَى ۚ هُـٰذَا الْكَافِرَ ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَض برِ خلِهِ قالَ عَبْدُ الرَّ هُمْنِ قالَ أَبُو سَلَمَةً قالَ أَبُوهُرَيْرَةً فَقَالَتِ اللَّهِمْ إِنْ بَمُتْ فَيُقَالُ (٤) هِيَ قَتَلَتْهُ ۚ فَأَرْسِلَ فِي الثَّانِيةَ ، أَوْ فِي الثَّالِيَّةُ ، فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَى إِلاَّ شَيْطَاناً أَرْجِمُوهَا إِلَى إِبْرُ اهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَ اهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فقالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَّتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً مَرْشُ فُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُنَّهَا قَالَتْ أَخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاص وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمِ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَارَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْن أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَنَّهُ أَبْنُهُ أَنْظُرُ إِلَى شَبَهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي بَا رَسُولَ اللهِ , ُلِهَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِ عَ فَرَأَى شَبَهَا يَتُنَا بِعُنْبَةَ فَقَالَ هُو لَكَ مَا عَبْدُ (٥) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَأَحْتَجِي مِنْهُ مَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْمَةً فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ تَطُّ حَرْثُ اللَّهُ عَمُّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثْنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَبْدُ الرَّهُمْنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِصُهَيْبِ أَتَّقِ اللهَ وَلا تَدَّعِ

(۱) مِنْ مُوْمِنٍ غَيْرِي وَعَبْرِي وَعَبْرِي وَعَبْرِي وَعَبْرِي وَعَبْرِي وَعَبْرِي وَعَبْرِي وَعَبْلِي وَعَبْلِي وَالْوَالِهِ الله الله والوَالو والوَالو والوَالو والوَالو والوَالو والوَالو والوَالو والوَالو والوَالو مَا الله وبنينة أيضا الله والوالو وكذا هي الله وبنينة أيضا الله وبنينة أيض

(۲) حدثني

إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ فَقَالَ صُهَيِّبٌ مَا يَشُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَٰلِكَ وَلَـكني سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِي مَرْثُ أَبِو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ أُمُوراً كُنْتُ أَنْحَنَّتُ أَوْ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَّةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَّقَةٍ هَلْ فِي فِيهَا أَجْر ، قال حَكَيمٌ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيِّ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكُ مِنْ خَيْرٍ . بِالْبُ جُلُودِ المَيْنَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبِغَ صَرَتْنَا زُهَايْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَنَّ بشَاةٍ مَيَّتَةٍ فَقَالَ هَلَّ أَسْتُمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّنَّةٌ قَالَ إِنَّهَا حَرْمَ (١) أَكُلُهَا باب قَتْلُ الْخُنْزِيرِ وَقَالَ جَابِرِ حَرَّمَ النَّبِي عَلِيَّ بَيْحَ الْخُنْزِيرِ مَرْثُ فَتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ ابْنِ المسَّيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فَيكُمُ ابْنُ رَبْيَمَ حَكَمّا مُقْسِطًا ، فَيَكُسِرَ الصَّليبَ ، وَيَقَتْلَ الِخُنْزِيرَ ، وَيَضَعَ ٱلْجُزْيَةَ ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدُ باب لا يُذَابُ شَعْمُ المَيْنَةِ وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ رَوَاهُ جابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَرْتُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَار ، قال أَخْبَرَ فِي طَأَوْمِنْ أَنَّهُ سَمِيمَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَلَغَ مُمَرَ (٢) أَنَّ فُلاَنَّا الِعَ خَمْلً ، فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ فُلاَناً : أَكُمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ كَفِمَكُوهَا فَبَاعُوها صَرَّتْ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهِابِ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ قَانَلَ اللهُ يَهُودَ (\*\* ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّخُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَالُوا

ر(۱) حُوِّمً أَ (٢) مُحمَّرً بِنَّ الخَطَابِ (٣) فى كثيرَ من الاصول يَهُوداً بالتنوين

أَثْمَانَهَا (١) باسبُ يَيْمِ النَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيها رُوحٌ وَما يُكُرُّهُ مِنْ ذَٰلِكَ صَرْثُ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ زُرَيْعٍ أُخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ بَا أَبَا عَبَّاس إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَة يَدِي وَ إِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ أُحدَثُكَ إلا ما سَمِنتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُمَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِيحٍ فِيهَا أَبَدًا فَرَ بَا الرَّجُلُ رَ بُوءً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ ، فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَيَنْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ ، فَعَلَيْكَ بهذَا الشَّجَر كُلَّ شَيْء لَيْسٌ فِيهِ رُوحٌ \* قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ سَمِعَ سَمِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ هَٰذَا الْوَاحِدَ بَاسِبُ تَحْرِيمِ النَّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ وَقَالَ جَابِر ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّمَ النَّبِي عَزَالِيَّ يَنْعَ الْخَمْرِ حَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّلْحَي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كُمَّا نَزَلَتْ آ بَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ (٣٠ آخِرِهَا خَرَجَ النَّيْ يَنِكَ فَقَالَ حُرِّمَتِ النَّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ ۚ بَالْبِ ۚ إِثْمِ مِنْ بَاعَ حُرًّا حَرشي بشر ابْنُ مَرْ حُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَزْكِيِّهِ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ ، وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَّنَهُ ، وَرَجُلُ أَسْتَأْجَرَ أُجِيرًا فَأَسْتَوْفَى مِنْهُ وَكُمْ يُمْطِ أُجْرَهُ (\* باب بنيم الْعَبيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِينَةً ؛ وَأَشْتَرَى أَنْ مُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْدِرَةٍ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ يُو فيها صاحِبَها بِالرَّبَدَةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنَ ، وَأَشْتَرَى رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ بَمِيرًا بِمَيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدُهُمْ ، وَقَالَ آتِيكَ بِالْآخِرِ غَدًا رَهُوا إِنْ شَاء اللهُ ، وَقَالَ أَنْ الْسَبِّ لِأَرِبًا فِي الْحَيْوَانِ الْبَعِيرُ (٥) وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلِ ، وَقَالَ أَنْ

لله الله عَبْدِ اللهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَكُمُ اللهُ لَعْنَهُمْ قُتُلِلَ لُعُنَهُمْ قُتُلِلَ لُعُنَهُمْ قُتُلِلَ لُعُنَهُمْ قُتُلِلَ لُعُرَاصُ وَنَ لَعُلَمَ اللهِ الْحُدَّالُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(٣) حدثني (٣) مِن آخرها (٤) مِن آخرها (٤) مِن آخرها (٤) مِن النّبِيِّ النّبِيِّ النّبِيِّ النّبِيّ مِن أَمْرٍ النّبِيّ مِن أَمْرٍ النّبِيّ مِن أَمْرٍ النّبِيّ مِن النّبِي هربرة هذا النبري عن أبي هربرة هذا الناب وما معه في بعض

مير (ه) الْبَعَيرُ بِالبِميرِينِ

الاصول وايسهوفىاليونينية وهو ملحق فى الفرع المسكى وشرح عليهالسكرمانى وغيره

بِيرِينَ لاَ بَأْسَ بَعِيرٌ (١) بِتَعِيرَيْن (١) نَسِيثَةً حَرِثْنَ اسُلَيْانُ بْنُ حَرْب،حَدَّثْنَا حَقَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فِي السِّي صَفَيَّةُ ، فَصَارَتْ إِلَى وَخْيَةَ الْكُلْبِيِّ ، ثُمُّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيُّ مِلْكِيُّ مِاسِبُ بَيْعِ الرَّفِيقِ مَرْثُ أَبو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيَّبْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ مُعَيْرِينِ أَنَّ أَبَاسَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسُ عِنْـ دَ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ (٣) يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا ، فَنُحِبُ الْأَثْمَانَ ، فَكَنْفَ تَرَى فِي الْمَزْلِ ، فَقَالَ : أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْمَلُوا ذٰلِكُمْ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَّةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ ، إلاّ هِيَ ( الله عَارِجَةُ الله عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ مَرْ عَلَيْ اللَّهُ مُعَيْدٍ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِي عَلَيْ الْمُدَبّر مَرْثُ قُتَلْبَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُما يَقُولُ اَعَهُ رسُولُ اللهِ عِلَى صَرْشَىٰ زُهَ يُرُ بْن حَرْبِ حَدَّنَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، قَالَ حَدَّثَ أَبْنُ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَ بَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا تَسْمِعَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْآئِيُّهُ يُسْتَلُ (\*) عَنِ الْأَمَةِ تَزْ نِي وَكُمْ تُحْصَن ، قَالَ أَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ يبعُوهَا بَعْدَ الثَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٦) اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَرْكِيُّهِ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَّةُ أَحَدِكُم فَتَبَيَّ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ وَلاَ ثُيْرَّبْ غَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ ثُيْرَابْ (٧) ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِيَّةَ فَتَبَّنَّ زِنَاهَا ، فَلْيَبِّعُهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَّرِ بَالْبُ هَلْ بُسَافِرُ إِلْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِجًا، وَكَمْ بَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقْبُلُهَا أَوْ ( مُن يُبَاشِرَها، وَقالَ ابْنُ مُمَرَّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا وُهِبِتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ ، أَوْ بِيمَتْ ، أَوْ عَنْفَتْ

(۱) بِبَعِيرِ بعيرين كذا في اليونينية

(٢) وَدِرْ مَهْ بِدِرْ مَمْ (١)

(٢) في بعضِ الاصول فقال وفي بعضها قال رَجُلُّ وفي رواية القدر قال رَجُلُّ

من الانصار

لا (٤) الاومي (٥) سئل ميريد

> (٦) حدثني مير س

(۷) علیا حب

(٨) وَيُبَاشِرَهَا

(۱) كدا فى المطبوع سابقاً بلا رقم ولا تنبيه عليه وقى الفسطلاتى وزاد فى تمير الفرع وأصله ودرهم بدرهم اه مس هامش الاصل

فَلْبُسْتَبْرَأُ (١) رَحِمُهَا مِحَيْضَةٍ وَلا تُسْتَبْرَ أُ الْعَذْرَاء ، وَقالَ عَطَاهِ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جاريَتِهِ الحَامِلِ مادُونَ الْفَرْجِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مامَلَكَتْ أَ عَمَانُهُمْ مَرْشَا عَبْدُ الْفَقَارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ عَمْدِو بْنِ أَبِي وْمُرْوِعَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النِّيُّ عَلِيٌّ خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ ٱلْحِصِنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفَيَّةً بِنْتِ حُيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَأُصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّتُهِ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحاء حَلَّتْ فَبَنَىٰ بِهَا ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا في نِعاَمِ صَغِيرِ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ (١) قَلَ القَسطلانِي وَفِي اللَّهِ عَلَيْ مَا نَتْ عَلِكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى صَفَيَّةً ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى اللَّهِ يَنْفَر قالَ فَرَأْيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ بُحُوِّى لَمَا وَرَاءَهُ بِمَبَاءَةٍ ، ثُمُّ يَجُلُسُ عِنْدَ بَمِيرِهِ فَيَضَعُ رُ كُبَّتُهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلُهَا عَلَى رُ كُبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ باسب مَيْعِ المَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ مَرْثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطاء بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ عَنْ جابِرِ بْن عَبْد اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُو بِمَكَّةَ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالْخُنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقَيِلَ بَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُخُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا (٢) مُيْطَلَى بها السَّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بها الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ عِنْدَ ذُلِّكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَل حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمْلُوهُ (\*) ثُمْ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ \* قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَى عَطَاهِ سَمِعْتُ جابراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي يَرَاقِي باب عَن الْكَابِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَن ابْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي أَ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الْأَنْصَادِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَلِيّ نَهْى عَنْ ثَمْنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغْيِّ، وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ

ومضالاصول فَلْيَسْتَبْرِيْ رَجِعَهَا مِنِيا الفاعل

حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُعَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي أَشْتَرَى حَجَّامًا (١) فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ (٢) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِإِللَّهِ نَهْى عَنْ ثَمَنِ الدَّم وَ ثَمَنِ السَّكلب، وَكُسْبِ الْامَةِ ، وَلَمَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرَّبا وَمُوكِلهُ ، وَلَمَنَ المُصَوّرَ،

#### بِيثُم ٱللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ \_ كُتَّابِّ الس

باسب السّلَم في كَيْلِ مَعْلُومٍ مِرْثُ اللّهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً أَخْبَرَنَا (١) إسمعيلُ ابْن عُلَيَّةً أَخْبَرَنَا (٥) ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ لِلَّذِينَةَ وَالنَّاسُ بُسْلِفُونَ في الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، أَوْ قَالَ عامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً شِكَ إِسْمَعِيلُ، فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ في تَمْر (١) فَلْبُسْلِفْ فَ كَيْلٍ مَمْلُومٍ وَوَزْنِ مَمْلُومٍ مِرْثُنَا أَسْمَعِيلُ عَنِ أَبْ أبي نَجِيح ِ بِهٰذَا فَ كَيْلِ مَمْلُومٍ وَوَزْنِ مَمْلُومٍ لِمِبُ السَّلَمِ فِي وَزْنِ مَمْلُومٍ حَرْثُ ا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قَدِمَ النِّي فَ ( ) مِنْ اللَّهِ الْمَدِينَةَ وَكُمْ يُسْلِفُونَ إِللَّمْنِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ في ثَيْءٍ فَـنِي كَيْلِ مَمْلُومٍ وَوَزْنٍ مَمْلُومٍ إِلَى أَجِلِ مَعْلُومٍ وَرَرْتُ عَلَيْ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قالَ حَدَّثَنى ابْنُ أَبِي تَجِيحٍ وَقَالَ فَلَبُسْلِف في كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ مَرْثُ فَتَيْبَةُ حَدَّتَنَا سُفْيانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْرِي عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ يَنْ اللَّهِ وَقَالَ فَ كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ وَرَحْن أبوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي الْجُالِدِ وَحَدَّثَنَا يَحْيى حَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَدٍّ بْنِ أَبِي

(ه) حدثنا

(١) في تَمْرٍ كَيْلَ

¥ (۷) حدثنی

(٨) رَسُولُ اللهِ

الْجُالِدِ حَدَّثَنَا (') حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ أَوْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْجُالِدِ، قَالَ أَخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةً فِي السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْن أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢) فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ وَمُمَرَ فِي الْخِيْطَةِ وَالشَّمِيدِ وَالرَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ باب السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبانِيُّ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ أَبِي الْجُالِدِ (٣) قالَ بَعَثَنِي عَبْدُ اللهِ ا بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالاً سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النِّبِيِّ مِنْ إِلَيْنِهِ فَي عَهْدِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَنْدُ اللهِ : كُنَّا نَسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي ٱلْحِيْطَةِ وَالشَّمِيرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَل مَعْلُومٍ قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ ، قالَ ما كُنَّا نَسْأُ لُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَصَّانِي إِلَى عَبْدِ الرُّهُمْن بْن أَبْرَى ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِّي يَرْكِيُّهِ بُسْلِفُونَ عَلَى (٥) عَهْدِ النَّبِّ عَيْكَ وَكُمْ نَسْأَلُهُمْ أَكُمُ حَرْثُ أَمْ لاَ حَرْثُ إِسْخُقُ (٦) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَن الشَّدُّ الذِّي عَنْ مُحَدِّ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهٰذَا ، وَقَالَ فَنُسْلِفُهُمْ ۚ فِي ٱلْحَيْطَةِ وَالشَّعِيرِ \* وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، وَقَالَ وَالزَّيْتِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّبْانِيِّ ، وَقَالَ فِي الْحَيْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ صَرَّتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ أَخْبَرَ نَا عَمْرُ و ، قالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ ، قالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُما عَنِ السِّلَمِ فِي النَّخْلِ ، قالَ (٧) نَهٰى النَّبِي مِ إِليَّةٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُو كُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَأَيْ شَيْءٍ يُوزَنُ ، قالَ رَجُلْ إِلَى جانِبِهِ : حَتَّى يُحْرَزَ (٨)، وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْرِو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيُّ سِمِيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَهُى النَّبِي عَلِيَّ مِثْلَهُ بَاسِ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ صَرْثُ أَبِو الْوَالِيدِ

(1) في غالب الاصسول وحدثنا بالواو (٢) عنه كذا في اليونينية بافراد الضمير في عنه في هذا

للوضع ص

(r) أبِي مُجَالِدٍ \*\*\*

> (٤) فقال ---

(٠) في عَهْدِ

(٦) إستحق نسبه فى بعض
 الاصول فقال الْوَاسِطِيُّ

(۸) بمُحورًدَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ نُهِيَ عَنْ يَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَعَنْ يَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاء (١) بِنَاجِزٍ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نَهْى النَّبِي عَلِيَّ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى بِو ۚ كُلِّ مِنْهُ ، أَوْ يَا كُلِّ مِنْهُ وَحَتَّى بُوزَنَ مَرْثُنَا (٣ مُحَدُّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْبَغْتَرِيِّ سَأَلْتُ ابْنَ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ نَهْ النَّبِي (٢) مِلْكَ عَنْ يَبِعِ الثَّرَ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَنَهْ عَنِ الْوَرِقِ بِالنَّاهَبِ نَسَاءٍ بِنَاجِزٍ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ : نَهَى النَّبَيُّ عَلِيُّهِ عَنْ آبِيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْ كُلَّ }، أَوْ يُو ْكُلَّ ، وَحَتَّى يُوزَنَ ، قُلْتُ وَمَا يُوزَنُ : قالَ رَجُل عِنْدَهُ حَتَّى يُحُرِّرَ (') باب الْكَفيلِ في السَّلَم مِرْثُنَا (' مُحَمَّدُ (۱) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أَشْتَرَى رَسُولُ ال الله عَلَيْ طَعَامًا مِنْ يَهُودِي مِنْ سَبِينَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ بابُ الرَّهْن في السَّلَمِ حَرِثْنَ (٧) مُحَمَّد بْنُ عَبُوبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قالَ (٠) حديثى تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَرُدُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ۗ ﴿ (٦) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيِّ أَشْتَرَى مِنْ يَهُودِي وَعَكَمَّا إِلَى أَجَلِ مَنْكُومٍ وَأَرْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ بَاسِبُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَأَبُوسَعِيدٍ وَالْاسْوَدُ وَالْحَسَنُ ، وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ : لاَ أَبْسَ في الطَّعَامِ المَوْصُوفِ بسِعْرِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَمْ أُومٍ مِا لَمْ ۚ يَكُ ذَٰلِكَ فِي زَرْعِ لَمْ يَبْدُ صَلاَّحُهُ مَرْثُ أَبِو مُعَيْمٍ حَدَّثْنَا سُفْيانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَدِمَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَسْلِفُوا فِي النَّارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجِلِ مَعْلُومٍ \* وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

(١) المد من الفرع هنا وفي

(٣) نَعْنَ مُعْمَرُ رَضِيَ اللَّهُ

من غير اليونينية

سُفْيانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيجٍ ، وَقَالَ فَى كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ مَرْثُنَا أَجُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَ مَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ مَا سُفْيانُ عَنْ سُلَيْانَ الشَّبْبانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْن أَبي مُعَالِدِ (١) قَالَ أَرْسَلَنِي أَبِو بُرْدَةَ وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ أَبْرَى وَعَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى فَسَأَلْتُهُما عَن السَّلَفِ ، فَقَالاً : كُنَّا نُصِيبُ المَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَكَانَ كَأْتِينَا أَنْباطُ مِنْ أَنْباطِ الشَّأْمِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحَيْطَةِ وَالشَّمِيرِ وَالرَّبيبِ (') إِلَى أُجَلِّ مُسَمَّى ، قالَ قُلْتُ : أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ ، أَوْ لَمْ بَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ ، قالاً : ما كُنَّا نَسْأُ لَهُمْ عَنْ ذَٰلِكَ بِاسِبُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ ثَنْتَجَ النَّاقَةُ حَرَّثُ اللَّهُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ أَخْبَرَ نَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَتَبَا يَنُونَ الجَرُورَ (٤) (كِتَابُ الشُّفْكَةِ) إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، فَنَهْ لِلَّبِي عَنْهُ ، فَسَّرَهُ نافِعُ أَنْ تُنْتَجَ النَّافَةُ ما في بَطْنِهَا .

## بشم الله الرَّحْن الرَّحِيم

باسب "الشُّفْعَةُ ٥ ماكم ، يُقْسَم فَإِذَا وَقَمَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ حَرَّثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ جابر بن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى رَسُولُ (٧) أَللهِ عَنْهُمَ فِالشُّفْعَةِ فَ كُلُّ مَا لَمْ يَفْسَمْ ، فَإِذَا وَقَمَّتِ الْحُدُودُ ، وَصُرُّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلاَ شُفْعَةً باسب عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ ، وَقَالَ الشُّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدُ لَا يُغَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةً لَهُ حَرَثْ المَكِّيُّ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ الشّرِيدِ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى سَعَدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ كَفِيَّاءِ الْمِسُورُ بْنُ عَفْرَمَةً فَوَصْعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكَكِيٌّ إِذْ جَاء أَبُورَافِيمِ مَوْلَى النَّبِيُّ مِنْكُ فَقَالَ كَاسَعْدُ أَبْتَعْ مِنِّي مَنْتَيْ ف دَارِكَ فَقَالَ

(٢) وَالزَّيْتِ

(٠) السُّلُّم ۚ فِي الشُّفُّعَةِ ذر فليعلم ذلك كذا في (٦) كذا في اليونينيـة بالشبطين وفي بعض النسخ نيا لم يفسم وهو الذي في

(٧) النَّبِيُّ

سَمْدُ وَاللهِ مِا أَبْنَاعُهُما ، فَقَالَ المِسْوَرُ : وَاللهِ لَتَبْنَاعَنَّهُما ، فَقَالَ سَمْدٌ : وَاللهِ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفِ مُنْجَمَةً (١) أَوْ مُقَطَّعَةً ، قالَ أَبورَافِيعٍ : لَقَدْ أَعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِاثَة دِينَار ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ " يَرْكِينَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَثُّى بِمَقَبِهِ ما أَعْطَيْتُكَهَا بِأُرْبَعَةِ آلَافٍ وَأَنَا (") أَعْطَى بِهَا خَمْسَائَةِ دِينَارَ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ بِاسِ أَيْ الْجِوار أَقْرَبُ مَرْشُ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حِ وَحَدَّثَنَى عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا أَبِو عِمْرَانَ قالَ سَمِعْتُ طَلْحَةً بْنَ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهَا أُهْدِي قالَ (٤) إِلَى أَقْرَبِهما مِنْكِ باباً (٥)

# بِسُم ٱللهِ الرَّحْمٰ الرَّحِيمِ (١)

أَسْتِئْجَارِ (٧) الرَّجُلِ الصَّالِحِ ، وَفَوْلِ (٨) اللهِ تَعَالَى : إِنَّ خَيْرَ مَن أَسْتَأَجَرْتَ الْقُوىُ الْأَمِينُ ، وَالْحَازِنُ الْأَمِينُ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ صَرْتُنَا لَحُمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَدَّى أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي ال مُوسَى الْأَشْدَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيَّ مِلِيِّ الْحَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي ما أُمِرَ بِهِ طَبِّبَةً (١) نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُصَدِّقِينَ حَرْشُ المُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعِي عَنْ قُرَّةَ بن خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَى مُعَيْدُ بْنُ هِلِالِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَفْبَلْتُ إِلَى النِّي يَرَا فِي رَجُلاَذِ مِنَ الْأَشْعَرَ بِأِن فَقُلْتُ مَا عَمِلْتُ أَنَّهُمَا بَطُلْبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ (١٠) لَنْ أُولاً نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ اللَّهُ رَعْي الْنَهْمِ عَلَى فَرَادِيطَ صَرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْسَكَّمَيُّ حَدَّثَنَا عَرْفُو بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ جَدَّهِ عَنْ أَبِّي

من الفرع

(٢) رَسُولَ اللهِ

(٠) (كتأب الاجارة)

(٦) (في الاجارات)

الفرع وثوله وتول الله بالجر عطفآ على السابق وبالرفع على الاستئناف

(٨) وفال

(١٠) قال

هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعْي (١) الْغَنَمَ ، فقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ ، فَقَالَ ٣٠ نَمَمْ : كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِ يَطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالب أَسْتِنْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلاَمِ وَعَامَلَ النَّبِي عَلِيَّ يَ وَدَ خَيْبَرَ عَرْثُ اللهُ إِبْرَاهِمِ أَنْ مُولِلَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ عَنْ مَعْمَر عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأَسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ ( ) عَلِيَّةٍ وَأَبُو بَكْر رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِياً خِرِّيتًا ، الْخِرِّيتُ المَّـاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ عَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْمَاصِ بْنِ وَائِلٍ ، وَهُو عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأْمِنَاهُ ا فَدَفَعًا إِلَيْهِ رَاحِلَتَهُما ، وَوَعَدَاهُ (٥) غارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لِيَالٍ ، فَأَتَاهُما برَاحِلَتَهُما صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَأَرْ تَحَلَّا وَٱنْطَلَقَ مَعَهُمَا عامِرُ بْنُ ثُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ الدَّيلِي فَأَخَــذَ بِيمِ (١) وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ بِالْبِ إِذَا أُسْتَأْجِرَ أُجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيْهِم أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةً جازَوَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي ٱشْتَرَطَاهُ إِذَا جاء الأجلُ مَرْثُ يَغِي أَ بْنُ بُكَنِهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ ، قالَ ابْنُ شِهاب فَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ ا بْنُ الزُّ بِيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ وَأَسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ عَرِّيْ وَأَبُو بَكُرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي اللَّهِ بِلِ هَادِياً خِرِّيتاً وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْش فَدَفَعا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِماً ، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرِ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ٧٧ برَاحِلَتَيْهِما صُبْحَ ثَلَاثٍ . باب ألاَّجيرِ في الْنَزْوِ حَرْثُ " يَمْقُوب بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاهِ عَنْ صَفُو انَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِي عَلِيَّ جَبْشَ الْمُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي ف نَفْسِي ، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمْ إِصْبُعَ صَاحِبِهِ ، فَأَنْ تَزَعَ إصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنَيِّتَهُ فَسَقَطَتْ ، فَأَنْطَلَقَ إِنَّى النِّيِّ يَكِّيدٌ فَأَهْدَرَ ثَنيَّتَهُ ، وَقَالَ أُفَيْدَعُ

(۱) إلا راعي النب مراع المول المون (۲) حدثي (۱) وواعداه (۲) في المسيخة زيادة أمناً مَكَاةً بعد قوله (۷) في المسيخة المدوى إراحِلتهم أيارة في المسيخة المدوى إراحِلتهم أيارة المون ا

(۸) حدثنی

(٢) إِذَا اسْتَأْجِرً"

(٤) آجرك كذا عد الهمزة في اليونينية وفيالفرع المسكي

رد) بَدَهُ

(٧) قال لَوْ شِئْتَ

(۸) أجرد

(٩) غُدُورَةً ضم الغين

من الفرع (١٠) أكثر النصب فيه وفى أقَلَّ على الحال وفي الفرع بالرفع فبهما خبر مبتدا محذوف

إِصْبَمَهُ فِي فِ لِنَ تَقْضَمُهَا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ﴿ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جِدَّهِ بِعِيْلِ هُلدِهِ الصَّفَةِ (١) أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُل َ فَأَنْدَرَ ثَنَيْتَهُ ۚ فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ مِاسِبٌ مِنْ (٢) أَمْنَأْجَرَ أَجيراً الله عَنْهُ ﴿ مِاسِبُ فَبَيَّنَ لَهُ الْأَجَلَ ، وَكَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ ، لِقَوْلِهِ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِعَكَ إِحْدَى أَ بْنَتِي هَانَيْنِ ، إِلَى تَوْاِهِ : عَلَى (\* مَانْقُولُ وَكُيلٌ ، يَأْجُرُ فُلاَّنَا يُعْطِيهِ أَجْراً وَمِنْه في النَّفْزيَةِ أَجْرَكَ أَنَّهُ بِالْبِ "إِذَا أَسْتَأْجَرَ أَجِيراً عَلَى أَنْ يُقيمَ حائِطاً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ جازَ مرش ( ابرَ اهِيمُ بنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ إِخْبَرَ مُ وَالَ أَخْبَرَ فِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَيْرٍ ، يَزِيدُ أَحَـدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي أَبْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَى أَبَّنُ بُنُ كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَأَنْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَصْ ، قالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَرَّفَعَ يَدَيْهِ (٦) قَاسْتَقَامَ ، قالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَن سَمِيداً قالَ فَسَحَهُ بِيَدِهِ فَأَسْنَقَامَ ، لَوْ (٧) شِكْتُ لَا تَحَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ، قالَ سَمِيدُ أَجْرًا (١٠) أَ كُلُهُ بَالِبُ الْإِجارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ مَرْثُ سُلَبْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِي مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ عَالَ مَثُلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ ، كَتَثَلِ رَجُلِ أَسْتَأْجَرَ أُجِرَاء ، فَقَالَ مَنْ يَمْمَلُ لِي مِنْ غُدُّةَةَ (١) إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطِ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ ، ثُمَّ قالَ مَنْ يَمْلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَّةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَيلَتِ النَّصَارَي ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمُلُ لِي مِنَ الْمَصْرِ إِلَى أَنْ تَعْبِ الشَّسْمُ عَلَى قِيرَ اطَيْنِ فَأْ تُمُ مُمْ فَغَصْبِتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا مَالَنَا أَكُنَّرُ (١٠) عَمَلاً وَأَقَلَّ عَطَاء ، قالَ هَلْ تَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقَّدُمُ مَا الله الا قَالَ فَكُنْكِ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَسَاء باسب الإجارَةِ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْر صَرْثُ إِسْمُعِيلُ

ابْنُ أَبِي أُوَ يُسِ قَالَ حَدَّانَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُل أَسْتَعْمَلَ مُمَّالًا ، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قيراط فيراط فَمَلَتِ الْيَهُودُ عَلَى قيراط قيراط فيراط مُم عملت النَّصَارى عَلَى قيراط قيراط أَنْمُ أَنْتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَّةِ الْمَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّسْ عَلَى قِيرَ اطَّيْنِ قِيرَ اطَّيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَبْئًا ، قَالُوا لاَ : فَقَالَ (') فَذَلِكَ فَضْلَى أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءِ باب ُ إِنْم مَنْ مَنَمَ أَجْرَ الْأَجِيرِ صَرْثُ يُوسُفُ بْنُ مُحَدَّدٍ مِقَالَ حَدَّثَنَى يَحْيُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ إِنْ عَلَيْ قَالَ ، قَالَ اللهُ تَمَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلُ ۚ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلُ أَسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَأَسْنَوْ فَى مِنْهُ وَكَم يُمْطِهِ أَجْرَهُ باسب الْإِجارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ صَرْتُنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْـــهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَثَلُ المَسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَنَلِ رَجُلِ أَسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَسْلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّذِلِ عَلَى أَحْرِ مَمْلُومٍ قَمَيلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا لاَ حاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلْ ، فَقَالَ لَهُمْ لاَ تَفْعَلُوا أَكُمِلُوا بَقَيَّةً عَمَلِكُمْ ، وَخُذُوا أَجْرَكُمُ كَامِلاً فَأَبَوْا وَتُرَكُوا ، وَأَسْتَاجَرَ أُجِيرَيْن (٢) بَعْدَهُمْ ، فَقَالَ (٣) لَمُمَا أَكْمِلاَ بَقَيَّةَ يَوْمِكُمَا هَٰذَا ، وَلَـٰكُمَا ( ) الَّذِي شَرَطْتُ كَلُّمْ مِنَ الْأَجْرِ ، فَعَيْلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلاَةٍ الْعَصْرِ قَالاً (0) لَكَ مَا عَمِلْنَا كَاطِلْ وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَمَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُمْ أَكْمِلاً (١) بَقِيَّة مُمَّلِكُمَّا مابِّقَ مَنِ النّهَارِ شَيْءَ يَسِيرُ فَأَيَّا (٧)، وَأَسْتَأْجَرَ (١)

قَوْمًا أَنْ يَهْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ فَعَمَلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ حَتَّى عَابَتِ الشَّمْسُ وَأَسْتَكُمْلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا ، فَذَٰ لِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَٰذَا النُّور أَسْنَأْجَرَ أَجِيرًا قَتَرَكَ (١) أَجْرَهُ ، فَمَيلَ فِيهِ الْمُسْنَأْجِرُ فَزَادَ أَوْ مَنْ تَميلَ في مالِ غَيْرِهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ نُحِمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْدِ يَقُولُ أَنْطَلَقَ ثَلَاثُهُ رَهْ طِ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمُ حَتَّى أَوَوُ اللَّهِ مَنْ عَادِ فَدَخَلُوهُ فَأَنْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْفَارَ ، فَقَالُوا إِنَّهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هُذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْهُوا الله بصَالِح أَعْمَالِكُم ، فَقَالَ ٥٠ رَجُلُ مِنْهُم : اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكُنْتُ لاَ أَغْبَقُ (") قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مالاَ فَنَأَى (؛) بِي في طَلَبِ شَيْء يَوْماً فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَلَبْتُ (٥) لَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَاتَّمَنِ ، وَكَرِهْتُ (١) أَنْ أَغْبَق قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْمَالاً فَلَبَثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَى ۚ أَتْنَظِرُ ٱسْتِيقَانَاهُما حَتَّى بَرَقَ (٣) الْفَجْرُ فَأَسْتَيْقَظَا فَشَرِهِا غَبُوقَهُمَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَمَلْتُ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَاء وَجْهِكَ فَفَرِّج عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ مِنْ هُذِهِ الصَّخْرَةِ فَأُ نُفَرَجَتْ شَيْئًا لا بَسْتَطيعُونَ الْحُرُوجَ ، قالَ النَّبي عَلَيْ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى فَأْرَدْتُما عَنْ (٨) نَفْسِما فَأَمْتَنَعَتْ مِنِّي حَتِّي أَلَمَّتْ (° بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنينَ عَفَاءٌ تني فَأَعْظَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةً دِينَارِ عَلَى أَنْ تُحَفِّلًى كَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قالَتْ لاَ أُحِلْ اكَ أَنْ تَفْضَ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُتُوعِ عَلَيْهَا ، فَأَ نُصَرَّفْتُ عَنْهَا وَهِي تُ النَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا ، اللَّهُ مَ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتِ أَبْتِغَاء مِنْهَا ، قالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَأْجَرُتُ أَجَرَاءَ فَأَعْه

(۱) فَتَرَكَ الْأَحِيرُ (۲) قال

(٦) قوله أغيق التصحيح على حكرة باء أغيق من الرونينية وقال النووي في شرح مسلم يقال غيقت الرجل بفتح الباء أغيقه فاغتبق هوأى سقينه بشأة فاغتبق هوأى سقينه بشأة من صبطه منف عليه في والمروح وقد بسحه من المنة وغرب الحديث والمروح وقد بسحه من غيق لله في قول الغيق بضم الهزة وكر الباء وهنا الدي وهنا المن المنا والمروح وقد بسحه من علم الهزة وكر الباء وهنا المنا والمنا والم

(٤) فناًى بوزن سعى أى بَعْف كَلَمْ بَعْف وَلَكُو بِمَة وَلَكُو بِمِنْ وَالْاصِيلِي كَمَا فِي الفتح فَنَاء بمِدّ بعد النون بوزن جاء وهو بمنى الاول اه

(٥) تَخْبَلْتُ

(٦) فَــُـكُرُهْتُ (٧) فتحة راء برق من الناء

> (A) على شها (c) ألكت

غَيْرً رَجُلُ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ ، فَنَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَنَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْامْوَالْ كَفَاءِنِي بَعْدَ حِينِ ، فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ أَذِي (١) إِلَى أَجْرِي ، فَقُلْتُ لَهُ كُلُ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ (٢) مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالرَّقِيقِ ، فَقَالَ بَاءَبْدَ اللهِ لاَ نَسْتَهْذِي في فَقُلْتُ إِنَّى لاَ أَسْتَهُونِيُّ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلهُ فَأَسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكُ مِنْهُ شَبْئًا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَمَلْتُ ذَٰلِكَ أَبْتِنَاء وَجْهِكَ فَأَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنَ فِيهِ ، فَأَنْفَرَجْتِ الصَّحْرَةُ خَفَرَجُوا عَشُونَ بِالْبُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ <sup>(٣)</sup> وَأُجْرَةِ (<sup>1)</sup> الحَمَّالِ مَرْثُنَا ( \* سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ( ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَنْ مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا أَمَرَ (٧) بِالصَّدَقَةِ ، أَنْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّونِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ ، وَإِنَّ لِبَعْضِ إِلْم إِلَا نَهُ أَلِفِ قَالَ مَا تَرَاهُ ( الله تَفْسَهُ باب أَجْر السَّسْسَرَةِ وَكُمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاهِ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَادِ بَاسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بع هٰذَا الثُّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ \* وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِ بْحِ فِهُوْ لَكَ (٥) أَوْ مَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بهِ وَقَالَ النَّبيُ بَرِّكِيِّ المُسْالِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مُرَّتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَن ابْنِ طَاوُسِ ءَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا نَهْي رَسُولُ اللهِ عَلَيْم أَنْ يُتَلَقَّى الرُّ كَبَانُ وَلاَ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، قُلْتُ يَا أَبْنَ عَبَّاسَ مَاقَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لبَادٍ ، قالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا باسب هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكِ فِي أَرْض الحَرْبِ صِرْثُ عُمْرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق حَدَّثَنَا خَبَّابٌ ، قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْمَاسِ بْنِ وَاثِلِ فَأَجْتَعَ لِي عِنْدَهُ وَأُتِينُهُ إِنَّقَاضَاهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لِا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكَفَّرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ أَمَا وَاللهِ حَتَّى

(۱) أدَّى حَكِداً في اليونينية باثبات الياوفي اليونينية باثبات الياوفي أصول بحذفها (۲) مِنْ أَخْلِكُ مِنْهُ (۲) مَنْ أَخْلِكُ مِنْهُ (۶) وَأَجْرُ (٥) حدثني (٥) حدثني (٢) أمَّرُ اللهُ الفَرَشِيُّ (٧) أَمَرُ الْأَ

(٨) مانزاهُ يَعْنِي

رم) فَلَكَ (٩) فَلَكَ

تَمُوتَ ثُمَّ ثُبَعْثَ فَلَا قَالَ وَإِنَّى لَيْتَ ثُمَّ مَبْعُوثُ قُلْت نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثُمَّ مالُ وَوَلَهُ فَأَقْضِيكَ فَأَثْرَلَ اللهُ تَعَالَى : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَـفَرَ بَآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا بِاسِبُ مَا يُمْطَيَى فِي الرُّفْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ (١) الْدَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْسَكِتَابِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِّي عَلِي إِلَّهِ أَحَقُ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ وَقَالَ الشَّعْبُ لاَ يَشْتَرِطُ الْمَأْمُ إِلاَّ أَنْ يُعْطَى شَبْنًا فَلْيَقْبَلُهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً كَرِهَ أَجْرَ المَعَلِّم وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَّاهِمَ عَشَرَةً وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَاساً وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ الرَّشُوعَةُ فِي الْحُكْمِ وَكَانُوا يُمْطُونَ عَلَى الْخَرْسِ صَرْتُنَا أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمَتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْطَلَقَ نَفَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ مِي إِليِّ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاء الْمَرَب فَأَسْتَضَافُونُهُ ۚ فَأَبَو اللَّهُ يُضَيِّفُوهُمْ ، فَلْدِ غَ سَيَّدُ ذٰلِكَ الحَيِّ فَسَعَو اللَّ لَهُ بكُلِّ شَيْءٍ لاَيَنْفَعُهُ ثَنَى ﴿ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَ تَبْتُمُ هُوْلاَء الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ (") أَنْ يَكُونَ اللهِ (ا) وَشَفَيْنَا عِنْدَ بَمْضِهِمْ شَيْءٍ فَأَتَو هُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِ غَ وَسَعَيْنَا ( 4 ) لَهُ بَكُلِّ شَيْءِ لاَ يَنْفَعُهُ فَهَلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدِ أَسْتَضَفْنَاكُمُ ۚ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَأَنْطَلَقَ يَتَفَلُّ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ : الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْمَا لِمَينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالَ فَأَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْ كُمْ جُمُلَّهُمْ الَّذِي صَاكُومُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ أَفْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَفَى لاَنَفْعَلُوا حَتَّى نَأْ تِيَ النَّيَّ عِنْ فَنَذْ كُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْ مُرُنَا ، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ فَذَ كَرُوا لَهُ فَقَالَ, وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُفَيْةٌ ثُمْ قَالَ قَدْ أَصَنْتُمْ أَفْسِمُوا وَأَضْرِبُوا لِي مَعَكُم سَهُمَّا فَضَحِكَ رَسُولُ (0) اللهِ عَلِينَ وَقَالَ (٦) شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَوَكَل بهَذَا

(١) قوله على أحيًّا والعرب هذه الجُملة مضروب عليها في اليونينية وفرعها ومي ثابتة في أسول كثيرة بل قال ابن حجر هي ثابتة عند الجميم اه

(٢) فَشَهَوا (٣) لَعلَّ

((٦) قالَ أَبُو عَبْ عَالَ الله وَقَالَ شَعْبَةً

إ ضريبة الْمَبْدِ وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الْإِماء ، وَرَثْنَ نُحَمَدُ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَيْدٍ الطُّويلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ أَبُوطَيْبَةَ النَّبِيُّ بِرَائِيَّةٍ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَفَامٍ وَكُلَّمْ مَوَ الْبِيَّهُ خَفَقْفَ عَنْ عَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيتَهِ السب خَرَاجِ الْحَجَّامِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَيِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَحْنَجَمَ النَّبِي عَلِي وَأَعْطَى الحَجَّامَ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْعِ عَنْ خالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْتَجَمَ النَّبِيُّ عَلِي قَأْعُطَي الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً كُمْ ا يُعْطِهِ مَرْشُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرْ عَنْ عَمْرِو بْنِ عامِرِ قالَ سَمِوْتُ أَنَسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَقُولُ كَانَ النَّبِي مِ إِلَّتِهِ يَحْتَجِمُ وَكَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ بِالْبِ مَنْ كَلَّمَ (٣) وَقَالَ مُجَاهِدُ فَتِمَاتِكُمُ اللَّهُ مَن أَنْ يُحَقَّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَرَشَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَيْدٍ الطَّوِيلِ ُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ دَعا النَّبِي مِ لِلَّهِ غُلاَماً حَمُّنَّاماً خَجَمَهُ وَأَمَرَ لَهُ ﴿ بِصاَعِ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْ مُدَّ إَنْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمْ (١) فِيهِ خَفُفَّتْ مِنْ ضَرِيبَتِهِ المُحب كَشْبِ الْبَغْيِّ وَالْإِماءِ ، وَكُرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْنَ النَّائِحَةِ وَالْمُنَيَّةِ ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَمَالَى ؛ وَلَا تُكْرِهُوا قَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِفَاء إِنْ أَرَدْنَ تَعَصّْنَا ١٠٠ لِتَبْتَفُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُمُنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ، فَتَيَّاتِّكُمْ ٣٠ إِمالُ كُمُ عَرْثَ قُتُنَبَةُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ مالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الحَادِثِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَإِلَّهِ آهِي عَنْ ثَمَن الْكَلْب، وَمَهْرِ الْبَغَيّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ وَرَبُّ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُمْبَةٌ عَنْ مَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ آهُي النِّيُّ عَنْ كَسْبِ الْإِماءِ بابُ عَسْب الْفَخْلِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْد

(۱) فَكُلُّهُ رَحِيمٌ

( بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ )

الحَوالاَتُ بِالْبَ الْمَالَ الْمَالِيَ الْمَوَالَةِ وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوالَةِ وَقَالَ الْمَالُ وَقَالَ الْمُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ فَيَا خُذُهُ هَٰذَا عَيْنَا وَهُذَا دَيْنَا فَإِنْ نَوِيْنَ لِأَحَدِهِ إِلَا عَرْجِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِي اللهُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَى مَطْلُ الْغَنِي مُلْمُ فَإِذَا أُنْبِعَ أَحَدُكُم عَلَى مَلِي فَلْيَشْبِعُ عَلَى مَلِي اللهُ عَلَيْ مَلِي فَلْيُسْ لَهُ رَدُ وَرَضَى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَى مَطْلُ الْغَنِي عَلَيْسَ لَهُ رَدُ وَرَضَى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَى مَطْلُ الْغَنِي عَلَيْسِ لَهُ رَدُ وَرَضَى اللهُ عَنْ عَنِي النَّي عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي اللهُ عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضَى اللهُ عَنْ عَنَى النَّي عَلَيْكُ قَالَ عَلَى مَلِي قَلْ عَلَيْسِ فَلُ الْمَالُ الْغَنِي عَلَيْكُ عَلْ الْعَلَى مُلِي قَلْلَهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ مَطْلُ الْعَلَى مَلِي عَلَى مَلِي قَلْمَ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَلِي قَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَيْسِعُ عَلَى مَلِي قَلْمَ الْعَلَى الْعَلَيْسِعُ عَلَى مَلِي قَلْمَ الْعَلَيْسِعُ عَلَى مَلِي قَلْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الللّهُ الْعَلَى الللّهُ الْعَلَى الللّهُ الْعَلَى الللّهُ اللهُ الْعَلَى ا

(۱) عَفَى مَيَّ

(۲) رُسُولِ اللهِ سُولِ اللهِ

(٢) خَيْبَرَ ٱلْيَهُودَ

(٤) ( كتاب الحوالات )
 ( بهم الله الرحمن الرحيم )

(٠) إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِي إِ

فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ

رَجُلِ جَانَ عَرَضَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِي مَرَكِي إِذْ أَيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَة بْنِ اللّه سُوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِي مَرَكِي إِذْ أَيْ بِجِنَازَةٍ فَقَالُوا صَلّ عَلَيْهِ مُمْ أَنِي عَلَيْهِ أَوْ أَيْ يَكِيلُهُ إِذْ أَيْ يَجِنَازَةٍ فَقَالُوا صَلّ عَلَيْهِ مُمْ أَنِي عَلَيْهِ مَا تَعَلَيْهِ مُمْ أَنِي عَلَيْهِ مَنْ قَالُوا لاَ فَصَلّى عَلَيْهِ مُمْ أَنِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَلّ عَلَيْها قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنَ قِيلَ نَمَمْ قَالَ فَهَلْ عَلَيْها مَنْ عَلَيْهِ وَيْنَ فِيلًا نَمَمْ قَالَ فَهَلْ عَلَيْها مَنْ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْها مَنْ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْها وَلَا هَلْ مَنْ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْها قَالَ هَلْ عَلَيْها قَالَ هَلْ عَلَيْها قَالَ عَلَيْها قَالَ هَلْ عَلَيْها قَالُوا صَلّ عَلَيْها قَالَ هَلْ عَلَيْها قَالَ هَلُ مَنْ عَلَيْها قَالُوا صَلّ عَلَيْها قَالَ هَلْ قَلْهُ وَعَلَى عَلَيْها قَالُوا صَلّ عَلَيْها قَالَ هَلُ تَرَكُ شَيْئًا قَالُوا لا ، قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنَ قَالُوا مَلَا عَلَى صَاحِيكُمْ قَالَ اللّهُ وَعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْها عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْها عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى

ر بينم أللهِ الرُّمْنِ الرَّحِيمِ )

باسب الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدَّيُونِ بِالْأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ أَبُو الزَّاَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ مُصَدَّقًا فَوَقَعَ رَجِلَ عَلَى جَرْزَةً بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ مُصَدَّقًا فَوَقَعَ رَجِلَ عَلَى جَرِيةَ الْمَرَأَتِهِ فَأَخَذَ مَعْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلاً (١) حَتَّى قَدِمَ عَلَى مُمَرَ وَالاَ مُحَرَّ وَقَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْآةِ فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالجُهَالَةِ \* وَقَالَ جَرِينٌ وَالْأَشْمَتُ وَكَانَ مُحَرُ وَقَدْ جَلَدَهُ مِائَةً جَلْاً فَي فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ \* وَقَالَ جَرِينٌ وَالْأَشْمَتُ وَكَلَقْلَهُمْ ، فَتَابُوا وَكَفَلَهُمْ عَشَاءًوهُمْ ، فَتَابُوا وَكَفَلَهُمْ عَشَاءًوهُمْ ، فَتَابُوا وَكَفَلَهُمْ عَشَاءًوهُمْ ، فَلَا أَبُو لِمِبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي المُوتَدِينَ اسْتَتَنِهُمْ وَكَفْلَهُمْ ، فَتَابُوا وَكَفَلَهُمْ عَشَاءُوهُمْ ، فَلَا أَبُو لِمَا اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي المُوتِلَةِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ الحَكَمُ مُ يَضَمَّنُ ، قَالَ أَبُو عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُ ذَا كُنَّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَالَ آثَنِي بِاللهُ مَنْ بَي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَالَ آثَنِي بِاللهُ مَدَاء أَشَهُ مَنْ مَنَ بَي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَالَ آثَنِي بِاللهُ مَنْ مَرَكِمُ عَلَيْهِ إِلللهِ مَنْ مَنَ مَنَ مَنَ مَنَ مَنْ مَنَ عَبْدِ اللهُ مَنْ مَنَ مَنْ مَنْ مَنَ عَنْ وَمَا أَلْفَ دِينَارٍ لِهُ مَا لَاتَعَلَ مُسَمَّى مَوْكُمُ عَلَى النَّهُ مُ الْمَعْدَ عَلَى الْمَالِ الْمُؤْمِ فَقَالَ كَفَى عَلَيْهِ النِي الْمُعْدَى فَيْهِ الْهِ فَي الْمُؤْمِ فَقَلَ مُنْ الْمَعْمَ عَلَيْهِ الْمَنْ فَلَمُ الْمَالِقُومُ الْمَعْلَ فَيْمَالُولُ الْمَالُولُ عَلَى الْمَالِ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِعُولُ وَلَا الْمُؤْمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَلِي الْمُعْمَالُولُ اللْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ عَلَاهُ الْمَالِمُ الْمُعْمَلُومُ الْمَالِقُلُ الْمَلْمُ الْمُعْمَى الْمُلْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُ عَلَى ا

(۱) كَفَلَاء (۲) نيه

(۱) نبه (۲) بذلك (١) اسْتُو دَعْثُكُمَا (١٠) قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ (۱۱) **و**َرِثَ (١٢) كمنًا في اليونينية الصاد (۱۲) حدثني

وَتَعِيفَةً مِنْهُ (١) إِلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِمِهَا ثُمَّ أَنَّى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَهْلَرُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارِ فَسَأُ لَنِي كَفِيلاً فَقُلْتُ كَنِّي بِاللَّهِ كَفِيلاً فَرَضَىَ بِكَ وَسَأَلَنِي شَهِيداً فَقُلْتُ كَنِّي بِاللَّهِ شَهِيداً فَرَضِيّ بِكَ (٢)، وَأَنَّى جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَنْ كَبًا أَبْمَتُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ ، وَإِنَّى أَسْتَوْدِعُكُهَا ٣ فَرَلَى بِهَا في الْبِحْرِ حَتَّى وَ لَجَتْ فِيهِ ، ثُمُّ أَنْصَرَفَ ، وَهُو فِي ذلكَ يَلْتَمِسُ مَرَكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ نَفْرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَمَلَّ مَزَكَبًا قَدْ جاء عِمَالِهِ ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي الذي الله (١) وقال (٥) شيئا كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالْالْفِ دِينَارِ ، فَقَالَ ( ) وَاللهِ ما زِلْتُ جاهِداً في طَلَبِ مَرْكَب الله (١) به (٧) الله لِآنِيَكَ بِمَالِكَ ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أُتَبْتُ فِيهِ ، قالَ هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَى ۗ اللَّهُ وَالْلَصَّبَةَ بشَيْء (٥) قَالَ أُخْبِرُكَ أَنِي لَمْ أَجِدْ مَرَكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ (١) ، قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ (١) في أصول كثيرة أُدِّي عَنْكُ الَّذِي (٧) بَمَثْتَ في الخَشَبَةِ (٨) ، فَا نُصَّرِفْ بِالْأَلْفِ اللَّه بِنَار (١) رَاشِداً . بِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَالَّذِينَ عَانَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ فَٱتَّوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ صَرَّتُنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحْمِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيد ابْنِ جُبَيْدِ عَنِ ابْنِ غَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ وَرَنَةً وَالَّذِينَ عاقدَتْ أَيْمَانِكُمْ ، قالَ كانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا اللَّدِينَةَ (١٠) ، يَرِثُ (١١) اللُّهَاجِرُ المنوحة ومكسورة الْأَنْصَارِيَّ، دُونَ ذَوى رَجِهِ ، اِلْاخُوَّةِ الَّتِي آخْى النَّبِيُّ بِإِنَّهِ بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَاتْ: وَلِكُلَّ جَعَلْنَا مَوَالِي ، نَسَخَتُ ثُمَّ قالَ : وَالَّذِينَ عافَدَتْ أَيْمَا نُكُمْ ، إلاَّ النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاتُ ، وَبُوطَى (١٢) لَهُ صَرَّبُ فَتَيْبَةُ حَدَّنَنَا إِمْلِمِيلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ تُمَيْدٍ عَنْ أُنِّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ عَوْفٍ ، فَأَنْ يَهِولُ اللهِ عِلْ يَنْهُ وَ بَنْ سَعْدِ بْنِ الرِّيعِ مَرْثُ اللهِ عَلَيْ بَنُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَ بَنْ سَعْدِ بْنِ الرِّيعِ مَرْثُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَ بَنْ سَعْدِ بْنِ الرِّيعِ

الصِّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ زَ كَرِيَّاء حَدَّثَنَا عاصِمٌ ، قالَ قُلْتُ لِأَ نَسِ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبِلَغَكَ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ مِنْ عَلِيَّ قَالَ لاَحِلْفَ فِي الْإِسْلاَمِ، فَقَالَ قَدْ حالَفَ النِّي مَنْ يَنْ بَيْنَ قُرَيْشِ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي اللَّهِ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيَّتٍ دَيْنًا ، فَلَبْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ مَرْشَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَ كُوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِّي مِنْ إِلَّةٍ أَيِّنَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ قَالُوا لاَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَنْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا (٢) عَلَى صَاحِبَكُمْ قَالَ أَبُو قَتَلَدَةَ عَلَى " دَيْنَهُ يَارَسُولَ اللهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ صَرْثَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو سَمِعَ مُحَدَّد بْنَ عَلِي عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ لَوْ قَدْ جَاءِ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَهَكَٰذًا فَلَمْ يَجِيئُ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قَبِضَ النَّبِي ۚ يَرْكِيُّهِ فَلَمَّا جاء مالُ الْبَحْرَيْنِ أُمِّرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدُ النَّبِيِّ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْ تِنَا فَأَتَبْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبَّ عَيْكِيَّهِ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا خَدَقَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِي خَمْسُما تَهَ وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا باسبُ جِوَارِ أَبِي بَكْرِ فِي عَهْدِ النِّيِّ مِينِّ وَعَقْدِهِ صِّرْثُ يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقيلٍ قالَ ابْنُ شِيابِ فَأَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِينَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَى "" إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ إِنَّ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبُوىي قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَكُمْ يَكُرَّعَلَيْنَا يَوْمْ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مَلَى النَّهَارِ بُكُرْةً وَعَشِيَّةً فَلَمَّا ٱبْتُلِي الْمُعْلِمُونَ خَرِجَ أَبُو بَكْرِ مُهَاجِرًا قِبِلَ الحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرُكَ (٥) الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ (٥) وَهُو سَيَّدُ الْقَارَةِ ، فَقَالَ أَيْنَ ثُوِيدٌ يَا أَبَا بَكْدٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكُلْ أَخْرَجَنِي تَوْمِي فَأَنَا

(۱) لَأَنْسِ بْنِ مَالِكِيَّ (۲) فَصَّلُوا (٦) أَبُوى قَطْ (٤) أَبُو صَالِحْ بِسَلُو بَهُ

(٥) تبروك إ (٦) الدُّعْنَةُ يَضَم الدال (والفين وتشديد النوت اعتد أبي ذر مصححاً عليه

أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ فَأَعْبُدُ (') رَبِّي قَالَ ابْنُ الدَّعِنَّةِ إِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ فَإِنَّكَ تَكُسِبُ المَعْدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَكُلَّ ، وَتَقَرِّى الضَّيْفَ وَتُمِينَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ فَأَرْجِيعٌ فَأَعْبُدُ رَبُّكَ بِبِلَادِكَ ، فَأُرْتَحَلَ ابنُ الدُّغِنَةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَّارٍ قُرَيْشِ فَقَالَ لَمُمْ إِنَّ أَبَا بَكْر لاَ يَخْرُجُ (٢) مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرِجُ ، أَنْخُرِجُونَ رَجُلاً يُكسِبُ المَعْدُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَ يَحْمِلُ الْسَكَلَّ ، وَيَقْرِى الضَّيْفَ ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، وَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدِّغِنَةِ ، وَآمَنُوا أَبَا بَكْرِ وَقَالُوا لِأَيْنِ الدَّغِنَّةِ مُنْ أَبَا بَكْر فَلْيَمْبُدُ رَبَّهُ ف دَارِهِ فَلْيُصَلِّ ٣٠، وَلْيَقْنَأُ ما شَاء ، وَلا يَوْذِينَا ١٠ بِذَٰلِكَ ، وَلا يَسْتَعْلَنْ بِهِ فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءِنَا وَنِسَاءِنَا ، قالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَّةِ لِأَبِى بَكْرٍ ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَمْبُدُ رَبَّةُ فِي دَارِهِ ، وَلا يَسْتَعْلُنُ بِالصَّلاَّةِ ، وَلا الْقِرَّاءَةِ فِي خَيْرِ دَارِهِ ، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَا ْبَتَّنَى مَسْمِدًا بِفِيَاء دَارِهِ وَ بَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّى فيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَنْقَصُّفُ (٥) عَلَيْهِ نِسِاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاوُهُمْ يَعْجَبُونَ ٥٠ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْر رَجُلاً بَكَّأَةِ ، لاَ يَمْدِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرُأُ الْقُرْآنَ ، فَأَفْرَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْش مِنَ الرب أَجَزُّنَا الْمُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدُّعْنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ إِنَّا كُنَّا أَجَرُ نَا ( ) أَبَا بَكُر عَلَى أَنْ يَعْبُدُ رَبَّهُ فَي دَارِهِ ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ ، فَأَ بْتَنَىٰ مَسْحِدًا بْفِنَاء دِارِهِ ، وَأَعْلَنَ الصَّلاَةَ وَالْقِرَاءَةَ وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ (٨) أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا فَأْتِهِ فَإِنْ أَحَبُّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَمْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَمَلَ ، وَإِنْ أَلِي إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْكَ ذِمْتَكَ فَإِنَّا كُرَهْنَا أَنْ نَجُفْرِكَ وَلَسْنَا مُقرِّينَ لِأَبِي بَكْرِ الِاسْتِعْلَانَ ، قالَتْ عائِشَةُ عَأْتَى ا بْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْر ، فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ كَوْلًا أَنْ تَقِنْصِرَ عَلَى ذَالِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَى ذِمَّنِي فَإِنَّى لاَ أُحِبُّ أَنْ نَسْمَ الْمَرَّبُ أَنَّى أُخْفِرْتُ ف

(٢) لَا يُخْرَجُ مِثْلًا وَلَا

(؛) ولا يؤذينا هڪثناً صورته في أليونينية وكنا هو بالياء في جميع الاصول

---(٦) يجبون منه

(٨) أَفْ ثَنَ أَبْنَادُنَا

رَجُل عَقَدْتُ لَهُ ، قَالَ أَبُو بَكُر إِنَّى (١) أَرُدُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَنْذِ بِمَكَّةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَ يَكُمْ رَأَيْتُ سَبْحَةً (١) ذَاتَ نَعْل بَيْنَ لاَبَتَيْنِ ، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ ، فَهَاجَرَ (١) مَنْ هَاجَرَ فِبلَ المَدِينَةِ حِيْنَ ذَكَرَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَرَجِعَ إِلَى المَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَتَجَهَّزُ أَبُو بَكُرْمُهَاجِراً ، فَقَالَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى مِسْلِكَ فَإِنِّى (١) عانى ليسَ عليها رام في الله أَرْجُو أَنْ يُؤُذِّنَ لِي ، قالَ أَبُو بَكْرِ هَلْ تَرْجُو ذَٰلِكَ بِأَبِي أَنْتَ ، قالَ نَعَمْ كَخَبَسَ أَبُو بَكْرِ أَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عِنْكَ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمْرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ بِالْبُ الدَّيْنِ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يُوْتَنَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقِّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً (\*) فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءَ صَلَّى ، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبَكُمْ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ، قَالَ أَنَا أُولَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوكُفَّ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنَا فَعَلَى قَضَاوُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَ ثَتِهِ .

### ( بُسِّم الله التَّهْنِ التَّحِيم) كْتاب الوكالة

وَكَالَةُ (٥) الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقِينَمَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِي مُرَاكِمَ عَلَيًّا في هَذيهِ ثُمَّ أَمْرَهُ مِقِسْمَتِهَا مَرْشَا فَبيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْن أَبِي نَجيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ أَبِي لَيْنَى عَنْ عَلِيٌّ وَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَ فِي رَسُولُ اللهِ أَنْ أَنْصَدُقَ مُجِلاً لِهِ الْبُدْنِ الَّتِي مُتَحَرَّتُ وَبَجُ الَّودِهَا ﴿ مَرْشَ عَرْدُو بْنُ خالِدٍ حَدَّنَنَا

(٢) وَهَاجَرَ

(؛) قَضَاء

وَ كَالَةُ الشَّرِيكِ ضم النا. من الفرع

اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْسَهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَرْكِيَّ أَعْطَاهُ غَنَما ۚ يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقَى عَتُودٌ ، فَذَ كَرَهُ لِلنِّي مِلِيِّةِ فَقَالَ صَحَّ (١) أَنْتَ باسب إذا وَكُلَ الْسُلِمُ حَرْبيًا في دَارِ الحَرْب، أَوْ في دَارِ الْإِسْلاَمِ جَازَ مَرْتُنا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَني يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ (٢) عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ الرُّ هُنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَاتَبْتُ أُمِّيَّةً بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا ، بِأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَّتِي مِمَكَّةً ، وَأَخْفَظَهُ في صَاغِيتِهِ بِالْمَدِينَةِ ، فَامَنَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَٰنَ ، قالَ لاَ أَعْرِفُ الرَّحْمٰنَ ، كا تِبْنِي بِأُ سميك الذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكَاتَبْتُهُ عَبْد (٣) عَمْرُو ، فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ بَدْرِ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلَ لِأَحْرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ فَأَبْصَرَهُ بِلاَلْ ، فَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَعْلِسِ مُنّ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ أُمَيَّةُ كُنُّ خَلَفٍ : لاَ نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَّيَّةُ ، خَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ منَ الْأَنْصَارِ فِي آ ثَارِنَا ، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلحَقُونَا ، خَلَّفْتُ كَلُّمْ أَبْنَهُ لِأَشْغَلَهُمْ (نَ فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ أَبَوْ ا حَتَّى يَتْبَهُونَا ، وَكَانَ رَجُلاَّ ثَقِيلًا ، فَلَمَّا أَدْرَكُونَا ، قُلْتُ لَهُ أَبْرُكُ فَبَرَاكَ ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لِأَمْنَعَهُ فَتَكَلُّوهُ (٥) بِالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِي حَتَّى قَتَلُوهُ وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهِ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّهْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذَٰلِكَ الْأَثْرَ في ظَهْر قَدَمِهِ (٢) \* باب أُ الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْف وَالْمِيزَانِ ، وَقَدْ وَكُلَّ مُعَرُ وَأُبْنُ مُعَنَ فِي الصَّرْفِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عُنْ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ ٱسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَاءَهُمْ بِتَمْرِ جَنِيبٍ، فَقَالَ (٧) أَكُلُ تَمْدِ خَيْبَرَ هَكَذَا ، فَقَالَ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هُذَّا بِالصَّاعَبْنِ (٨)، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ ، فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ بِعِ الجَمْعَ بِالْدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ أَبْتَعْ بِالْدَّرَاهِمِ جَنِيبًا،

(۱) ضَعَ بِهِ أَنْتَ (۲) كسر نون المَاجِشُونِ

من الفرع ' (٣) عَبْدُ عَمْرٍ و كذا في اليونينية عبد بالرفع قال الفسطلاني وفي غسيرها بالنصب على المفعولية

(٤) لِنَشْعَلَهُمْ

(•) فَتَحَلَّلُوهُ . فَتَجَلَّلُوهُ هو بالجيم من الفرع

(٦) قال أَبُو عَنْ دِ اللهِ سَمِعَ يُوسُفُ صَالَحِاً وَإِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ

(٧) قال

(^) بصاع*ين كذاف*الپونينية من غير رقم

وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ بِالْبُ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَامَّ تَمُوتُ ، أَوْ شَيْئًا يَفْسدُ ذَبِّحَ (١) وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ مَرْثُ السَّفْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُنْمَرِ أَنْبَأَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِيمِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَمْب بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أبيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَمُمْ ٣٠ غَنَمْ تَرْعَى بِسَلْمِ ، فَأَبْصَرَتْ جارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا ١٠٠ مَوْ تَا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ ، فَقَالَ كَلُمْ لاَ تَأْ كُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّيُّ (٥) عِلْ ا أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ يَسْأَلُهُ ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِّ عَنْ ذَاكَ () أَوْ أَرْسَلَ وَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا \* قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ \* تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ باسب وكاللهُ الشَّاهِدِ وَالْنَائِبِ جائِزَةٌ ، وَكَنَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو إِلَى وَهَرْ مَانِهِ وَهُوَ عَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّي عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِّيرِ صَرَبْتُ أَبو مُنَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ سَلَمَةَ (٧) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كانَ لِرَجُلِ عَلَى النِّبِّ مِنْ إِلَّ مِنْ أَمْنِ الْإِبِلِ جَاءُهُ يَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجَدُوا لَهُ إِلاَّ سِنَّا فَوْقَهَا ، فَقَالَ أَعْطُوهُ ، فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أُوْفَى اللهُ بكَ ، قالَ النَّبيُّ إِنَّ خِيَارَكُمُ أَحْسَنُكُمْ فَضَاء باب الْوَكَالَةِ في قَضَاء الَّذْيُونِ مَرْثُنَا مُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْل سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبِّ يَرَاتُهَا مَاهُ فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصِحَابُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ ٱلْحَقِّ مَقَالًا ، ثُمَّ قالَ : أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنَّهِ ، قالوا يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ (٨) أَمْثَلَ مِنْ سِنَّهِ ، فَقَالَ (١) أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُ أَحْسَنَكُم قَضَام باب إذا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلِ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ إِجَازَ لِقَوْلِ النَّبِيُّ مِلْكُ لِوَفْدِ هُوَ ازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ الْمَعَانِمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَلِّكُ نَصِيبِي لَكُمُ \* مَرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيرٍ قَالَ حَدَّثَى اللَّيْثُ ، قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْن شِهاكِ ، قَالَ وَزَعَمَ

رًا) ذَبِّحُ أَوْاْصُلُحَ مَا يَخَافُ الْنُسَادَ

(٤) غنمها

(٠) رَسُولَ اللهِ . فى اللهِ . لهِ اللهِ الله (١) فى أصول كثيرة عن ذلك

(٧) عَنْ سَلَمَةً مِنْ كُهِيْلٍ (٨) لاَ تَحِدُ إلاَّ أَمْثَلَ من عبرالبونينية كذافي الفرع (١) قال

عُرُوتُهُ أَنَّ مَرْ وَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْسِنُورَ بْنَ غَرْمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ قَامَ حِينَ جاءهُ وَفْد هَوَ ازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأْلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَ الْهُمْ وَسَدْبَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الظَّاثُونَةِ فِي إِمَّا السَّبَّي وَإِمَّا المَالَ ، وَقَدْ ١٧ كُنْتُ أَسْتَأْنَبْتُ مِهم ٢٠٠٠ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْتَظَرَ مُ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّاثِفِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ كَلُّمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللَّهِ عَيْدُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّانِفَتَينِ ، قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَي (١) مَّدُّ الْمُسْلِمِينَ فَأَنْنَى عَلَى اللَّهِ عِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُو لَا مِقَدُ جاوُّنَا تَأْنِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَنْيَهُمْ فَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ (٣) بذَٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُمْطِيَّهُ إِيَّاهُ مِنْ أُوَّلِ ما يُنِي وَ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْمَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ : قَدْ طَيَّبْنَا ذَٰلِكَ لِرَسُولِ (1) اللهِ عَلَيْ لَمُمْ فَقَالَ رَبُّولُ أَلَيْهِ عَلِيَّةٍ إِنَّا لَانَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ في ذٰلِكَ مِمَّنْ لَمْ كَأْذَنْ فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَ وَهَمُوا (٥) إِلَيْنَا عُرَفاو كُمْ أَمْرَكُمُ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفاوْهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا بِالْبِ إِذَا وَكُلَّ رَجُلْ (٢) أَنْ يُعْطِيَ شَبْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كُمْ يُعْطِي فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَرَثْنَ المَكَنَّ السلاني اه ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ لِيَدُ بَعْضُهُمْ عَلَى (٥) قالَ بَلْ هُوَ لَكَ بَعْضِ وَكُمْ يُبَلِّفُهُ كُلُّهُمْ رَجُلْ (٧) وَاحِدْ مِنْهُمْ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ كُنْتَ مَعَ النَّبِيِّ يَرْكِيِّتِهِ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى جَمَلِ ثَفَالٍ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ فَرَّ بِي النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ هَٰذَا قُلْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَالَكَ قُلْتُ إِنِّي عَلَى جَمَلِ ثَفَالٍ قَالَ أَمْمَكَ قَضِيبٌ قُلْتُ نَمَ ۚ قَالَ أَعْطِنِيهِ فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ مِنْ أُوَّلِ الْقَوْمِ ، قَالَ بَمْنِيهِ ، فَقُلْتُ (١٠ بَلْ هُوَ لَكَ بَا رَسُولَ الله

(٢) بِكُمْ (٢) يَطْيِب

(٤) كَارَسُولَ اللهِ

م (٥) يَرْفَعَ

(١) إِذًا وَكُلُّ رَجُلُ \* زخلاً

(٧) رَجُلُ<sup>.</sup> . هو مرفوع ا بل بلغـه رجل کا فی

قَالَ (١) بِعْنِيهِ (٢) قَدْ أَخَذْتُهُ ۚ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَاسَا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ ، قالَ أَيْنَ تُربِد، قُلْتُ تُزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً قَدْ خَلاَ مِنْهَا قالَ فَهَلاّ جاريّةً تُلاّعِبُهَا وَتلاّعِبُكَ قُلتُ إِنَّ أَبِي تُولِّقَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ أَنْ أَقَ قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَ مِنْهَا قَالَ فَذَلِكَ قَامًا قَدِمْنَا المَدِينَةَ قَالَ يَابِلاً لُ أَفْضِهِ وَزِدْهُ فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَا نِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا ، قالَ جابر لاَ تُفَارِقُنِي زِيادَةُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي فَلْم يَكُن الْقِيرَ اللَّهُ يُفَارِقُ جِرَابَ (\*) جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ باسب وكاللَّهِ الاَّمْرَأَةِ (\*) الْإِمامَ في النَّكَاجِ صَرْتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدٍ ا قالَ جاءتِ أَمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ الْكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلُ رُوِّجْنِهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ بِاسِ إِذَا وَكُلَ رَجُلًا ۚ فَتَوَلَٰ الْوَكِيلُ شَيْئًا ۖ فَأَجازَهُ الْمُوكَلُ فَهُو جائِزٌ ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَل. مُسَمَّى جازَ \* وَقَالَ عُمَّانُ بْنُ الْهَيْمَ إِنَّهِ عَرْبِو حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ ثُمَّدِّ بْن سِيرينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكُلِّنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ بِحِنْظِ زَكَاةٍ رَمَضَانَ وَأَتَانِي آتِ خَمَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّمَامِ ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْت وَاللَّهِ لَأَرْفَمَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ إِنِّي مُعْتَاجٌ وَعَلَى عِيَالٌ وَلِي (٥) حاجَةٌ شَدِيدَةٌ ، قَالَ خَلَيْت عَنْهُ وَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ إِ أَبَا هُرَيْرَةً مَا فَعَلَ أُسِيرُكُ الْبَارِحَةَ ، قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَخِمْتُهُ فَلَيْتُ سَبِيلَهُ ، قالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَمَرَ فْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ أَللَّهِ عَلَيْ إِنَّهُ سَيَدُودُ فَرَصَدْتُهُ كَفَاء (٦) يَحْثُو مِنَ الطَّمامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَمَنَّكَ إِلَى رَسُولِ أَللَّهِ عَلِيَّةٍ قَالَ دَعْنِي فَإِنَّى مُعْتَاجٌ وَعَلَيٌّ عِيَالُ لاَ أَعُودُ فَرَعِمْتُهُ فَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مَرْقَ مَا أَبَا هُرَيْرَة مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ ، قُلْتُ إَ رَسُولَ شَكَا مَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحْمُتُهُ فَظَلَّتْ سَبَيلَهُ

(۱) قال بَلُّ بِعْنِيهِ (۱) قال بَلُّ بِعْنِيهِ (۲) قال قَدْ أَخَدْنَهُ (۲) قِرِ اب (١) الرُّأَةِ (٥) وَبِي (۱) تَجْعَلَ يَحْبُو (۱) تَجْعَلَ يَحْبُو

(٢) ماهن

(٤) كَمْ تَيزَلُ هذه من

(٥) الشيطان كذا من عير

(٨) خَنَّىٰ تَخْمَيْمَ الْأَيَّةَ

رتم في البونينية

(٦) فقات

م (۱) لم يزل سم

(١٠) يَقْرُ بِكَ

(11) الشَّطَانُ

(۱۲) مُذْ ثَلَاثِ

(12) اشتریه کذا صورته

في اليونينية هذا ماني نسخة سيدى عبد الله بن سالم والذى

في الفسطلاني ال رواية أبي

ذر اشتر به أى بالنمن اه من هامش الاصل (١٥) صديقاله

ة (11) عندى

(V) قال قال لي

وَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ التَّالِيَّةَ كَفَّاء (١) يَحْثُومِنَ الطَّمَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَمَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهُذَا آخر ثَلاَث مَرَّاتٍ أَنَّكَ (٧) تَزْعُمُ لاَ تَمُودُ ثُمَّ تَمُودُ ، قالَ دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ اللهُ بهَا ، قُلْتُ ما هُوَ ("): قالَ إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ ، فَأَقْرَأُ آيَةَ الكُرْسِيِّ : اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوُمُ ، حَتَّى تَخْيِّمَ الآية أَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ (") عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حافظٌ وَلاَ يَقْرَ بَنَّكَ شَيْطَانٌ (") حَتَّى تُصْبِحَ نَفَلَيْتُ سَبَيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِي مَافَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة ، قُلْتُ (١) يَا رَسُولَ اللهِ زَءَمَ أَنَّهُ مُيعَلِّمُ فِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا كَفَلَّنْتُ سَكِيلَهُ ، قالَ ماهِيَ : قلْتُ (٧) قالَ لِي : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ ، فَأُفْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أُولِهَا ، حَتَّى تَخْيَمَ (١) اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوِمُ وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ (١) عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حافظ وَلاَ يَقُرُ بَكَ (١٠٠ شَيْطَانُ (١١٠ حَتَّى نُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَ صَّ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ مُخَاطِبُ مِنْدُ (١١) ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هرَيْرَةً ، قالَ لا : قالَ ذَاكَ شَيْطًانُ بِالْبُ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فاسِدًا ، فَبَيْمُهُ مَرْدُودٌ مَرَشَ إِسْنَاقُ حَدْثَنَا يَحْنَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّنَنَا مِعَاوِيَّةٌ هُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيِيْ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جاء بِلاَلْ إِلَى النِّي يَهِ بِتَدْ بَرْ نِي ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنْ أَيْنَ هَٰذَا قالَ بلاَلْ كانَ عِنْدَنَا (١٣) تَمْنْ رَدِيْ فَبَعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ لِنُطْعِمَ النَّبِيُّ مِلْكِ فَقَالَ النَّي عَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهُ أَوْهُ عَيْنُ الرَّبَا عَيْنُ الرَّبَا لا تَفْعَلْ ، وَلَكِينْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي فَبعِ النَّمْرُ بِيَدْ مِ آخَرَ ثُمَّ أَشْتَرِهِ (١٤) باسب الْوَكَالَةِ في الْوَتْفِ وَلَفَقَتِهِ ، وَأَنْ يُطْمِمَ صديقًا لَهُ وَيَأْ كُلِّ بِالْمَرُوفِ صَرَتْ تَتَيَّبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قالَ في صدَّقَة مِ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحُ أَنْ يَأْكُلَ وَيُو كُلِّ صَدِيقًا (١٥)

غَيْرَ مُتَأْمِّلِ مِالاً ، فَكَانَ ابْنُ مُعَرَ هُوَ يَتِلِي صَدَقَةً مُعَرَ بُهْدِي لِلنَّاسِ (١) مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْمٍ ﴿ وَإِلَّهِ الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ مَرَثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَ فَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِيهاكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٢٦) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُما عَنِ النَّبِّ عَيْكِيْ قَالُ وَأُغَدُ مَا أُنَيْسُ إِلَى ١٠ أَمْرَأُةِ هَٰذَا فَإِنِ أَعْتَرَفَتْ فَأُرْجُهَا حَرِّثُ ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَة بْنِ الْحَارِثِ قالَ جِيء بِالنُّعَيَّانِ (٥٠ أَوِ أَنْ ِ النُّعَيَّانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّة مَنْ كَانَ فِي الْبِينْتِ أَنْ يَضْرِ بُوا قالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَ بْنَاهُ بِالنَّمَالِ وَالجَرِيدِ باسب الْوَكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا صَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّهْمْنِ أَنَّهَا أَخْبَرَ تَهُ قالَتْ عائِشةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ عَلِي بِيدَى ثُمْ قَلْدَها رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بِيدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ شَيْءٍ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرِ الْهَدَّى السب إذًا قالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ صَمَّهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ وَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ سَمِوْتُ مَا قُلْتَ حَرِشَى (٦) يَحْنِي بْنُ يَحْنِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مالكِ عَنْ إِسْ ۚ فَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَ كُثُرَ الْأَنْصَارِ (\*) بِاللَّه بِنَةِ مالاً ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَ اللَّهِ إِلَيْهِ بِيرْحاء (^) وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَدْخُلُهَا وَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَبِّ فَلَمَّا نَرَكَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ قامَ أَبو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَرْكِينَهِ فَقَالَ يَارَسِيُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فَ كِتا بِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحبُّونَ وَإِنَّ يَارَسُولَ اللهِ حَيْثُ شِعْتَ فَقَالَ بَحْ إِ<sup>0</sup> ذٰلِكَ مالْ رَائِحْ ذٰلِكَ مالْ رَا يُحْ (١٠٠ عَذْ سَمِيْتُ

لاً (۱) لِنَاسٍ ال

(۲) حدثنا

(٣) عن عبيدالله بن عبدالله -----

(٤) على امْرَأَةِ

(٠) بالنّع أن بالتكبير
 لغير أبي ذر

(7) فى أصول كثيرة حدثنا ص

(٧) أنساري

(٨) فنح همزة بِبْرُ حَاء

من القرع . \* بِبِرْ ُحَا من غير همز

(٩) بخ نال القسطلانى بقتع الموحدة وسكول الحاء المعجمة وتنوينها وبالتخفيف والتشديد فيها ذهى أربعة أوجه وبها ضبطت فى الفرج المهادة فى الفرج والحاء المهادة فى الفرع وأصله والحاء المهادة فى الفرة والحاء المهادة فى الفرع وأصله

ما قُلْتَ فِيهَا وَأَرَى أَنْ تَجْمَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قالَ أَفْعَلُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أُقارِ بِهِ وَ بِنِي عَمَّهِ \* تَابَعَهُ إِسْمُعِيلُ عَنْ مالكِ وَقالَ رَوْحٌ عَنْ مالكِ رَا بِحْ باس وَكَالَةِ الْامِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحُوِهَا مَرْشُ (١) مُحَدَّدُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ عَنْ بُرِيْدُ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَا اللهِ عَنْ أَبِي بُرِيَّةِ قَالَ الخازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ وَرُبَّهَا قَالَ الَّذِي يُعْطَى مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّراً طَيَّبُ ٣٠ نَفْسُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أُحَدُ الْتَصَدِّقَيْنَ (٢٠)

( بشم ِ أَللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحيمِ ِ )

مأجاء في الحَرْثِ وَالْمُزَارَعَةِ عَلَى النَّهُ فَضْلُ الزَّرْعِ وَالْفَرْسِ إِذَا أَكِلَ مِنْهُ وَقَوْلِهِ ﴿ ثُنَّ تَمَالَى : أَفَرَأُ يُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَ أَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءِ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا مِرْشًا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ الرُّهُمْنِ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ (٥) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٦) اللهِ عَلِيْ ما مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً أَوْ يَزْرَعُ زَرْعاً فَيَأْ كُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (٧) وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٍ ﴿ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنِ النَّيِّ عَلِيْنِهِ عَالِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا يُحُذِّرُ (^ مِنْ عَوَاقِب الدُشْتِغَالِ مِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ مُجَاوَزَةِ (٩) الحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ سَايِمٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ الْأَنْهَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمامَةَ الْبَاهِلِيِّ قالَ وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِّ (١٠) مِنْكِيْ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ هَذَا يَنْتَ وَوْمِ إِلاَّ أُدْخِلَهُ (١١) النَّالُ (١١) النَّالُ (١١) باب أقتناء الْكَلْب لِلْحَرْثِ صَرَّتُنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ

(۲) طَيباً ع (٣) (كِتَابُ الْجَرْثِ ) إ في الحَوْثِ ( كِتَابُ الْزَارَ عَذِ ) العــــلامات التى على الروايات النلاث من النهر ع

(١) وَقُوْلُ اللهِ

(٥) عَنْ أُنِّسِ بْنِ مَاللِّكِي،

(٦) النَّبِيُّ (٧) رفع صدقة من الفرع

(۵) بُحَدُّرُ

ة (١) أَوْجَازَ الحَدَّ

(١٠) رَسُولَ اللهِ

(١١) أَدْخَلَهُ اللهُ اللَّالَ .

وَخُلَهُ النَّلَّ

أُمامَةً صِدَيُّ بْنُ تَحِلْلَنَّ

فِيرَاطُ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةٍ قَالَ (١) ابنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّيِّ عَلِيْدٍ إِلاَّ كُلْبَ غَنَّمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّى عَلَيْ كَلْبَ صَيُّدٍ أَوْ مَاشِّيةٍ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ بَزِيد ابْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَمْ رَجُلاً (٢) مِنْ أَزْدِ شَنُوءَة ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ عَلَيْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ مَن ا أَقْتَىٰ كَلْبًا لاَ مُنْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَـ لِهِ قِيرَاطُ ، قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِي وَرَبِّ هَٰذَا الْمَسْجِدِ بابُ أَسْتِهْمَالِ (١) عَنْ سَعْدِ بْنِ الْبَقَرِ لِلِيرِ اللَّهِ مِرْتُنَ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ (١) إِبْرَ الْهِيمَ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ () في أصول كنبرة قال سَمِعْتُ عَنْ أَبِا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ ( رَ آكِبُ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَتُ إِلَيْهِ فَقَالَتْ لَمْ أُخْلَقْ لِمُذَا خُلِقْتُ لِلْحِرَ اثَةِ قالَ آمَنْتُ بعِ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَمُمَرُ ، وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبَعَهَا الرَّاعِي فَقَالَ (٦) الذِّئْبُ مَنْ كَمَا يَوْمَ السُّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي ، قالَ آمَنْتُ بهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَمُمَرُ ، قالَ أبو سَلَمَةَ (^) قَوْلُهُ ۚ وَتُشْرِكُ فِي اللَّهُ عَالَمَ فِي الْقَوْمِ بِالْبِ ۚ إِذَا قَالَ أَكُفِنِي مَوَّ وَنَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ (٧) وَتُشْرِكُنِي (٨) في الثَّمَرِ مَرَسُ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّيِّ عَرَاتُهُ أَفْسِمْ كذا و البوينية السكاف ينيناً وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ (٢) قالَ لا فَقَالُوا تَكُفُوناً المَوْنَةَ وَأُنشَرَكُّكُمْ (١٠) في الاداريان الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا بِاسِبُ قَطْمِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ ، وَقَالَ أَنَسَ أَمَرَ النَّبِي عَلِيَّةٍ بِالنَّخُلِ فَقُطِعَ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمَمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْكِيِّ أَنَّهُ حَرَّقَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهْيَ الْبُوَيْرَةُ وَكُمَا يَقُولُ حَسَّانُ :

(۱) وقال

(۴) رَجُلُّ

(٣) حدثني.

(٦) فَقَالَ لَهُ الذِّنْبُ

(٧) وَعَثْرُهِ

بضم السكاف في اليونينية

(٩) النَّخْلَ

الاولىساكنة

(٢) مُحَدُّ بْنُ مُقَاتِل لاً لاً لاً (٤) ومهله (٣)

وفي النسطلاني أت هذه الرواية للاسيلي وحرو

(٦) الثُّوْرَ

(۸) أَنْ تُكُورَى

(٩) عند الحافظ أبي ذر على الى أجل مسمى علامة المستملى والكشيهن سهدهكذا على أنه عندهما دو**ل الجوى وه**و، ثابت على ماتراه في روايته فى هذا الاصل وكذلك كل مَا أَشَارِ اللَّهِ فَي المُواضِّعِ المُعلِّم عليها فاعلم ذلك وأنعم النظر فيه اه من اليونينية

(١٠) نيأسول كتيرة وحدثني

(۱۱) أن النِّي (۱۲) ثمانين

(١٢) وَعِشْرِينَ

(١٤) وَقَدَهُمَ

(١) كذا في الطبوع سابقا وقال الفسطلاني في نسخة اليونينية وفرعها معتمر اه من هامش الاعيل

وَهَانَ (١) عَلَى سَرَاةِ إِنِّي لُوَكَى \* حَرِيقٌ بِالْبُورُورَةِ مُسْتَطِّيرُ و مرش عَمَّدُ (٢) أَخْبِرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَ نَا يَعْنِي لَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ قَبْسِ الْأَنْصَارِيَّ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ اللَّهِينَةِ مُزْدَرَعًا كُنَّا نُكُرى الْارْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَنَّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ ، قالَ فِمَّا (٣) يُصَابُ ذَلِكَ وَنَسْلَمُ الْأَرْضُ ، وَمِمَّا ( ) يُصابُ الْأَرْضُ ، وَيَسْلَمُ ذَٰلِكَ فَنْهِينَا ، وَأَمَّا النَّحْبُ ا لُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ ، وَقَالَ قَيْسُ بْنُ وَالْوَرِقُ (٥) فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَمْفَرِ ، قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ ، إِلاَّ يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالْأَبُعِ ، وَزَارَعَ عَلِي وَسَعْدُ بْنُ مَالِكِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْمُودٍ وَمُمَرُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْدٍ وَآلُ مُمْرَ وَآلُ عَلِي وَابْنُ سِيدِينَ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّهُمْن ابْنُ الْاسْوَدِ كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّ مْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ ، وَعَلَمَلَ مُعَمُّ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ مُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطُّرُ وَإِنْ جَاوًّا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمِا فَيُنْفِقَانِ جَمِيمًا فَمَا خَرَجَ فَهُو َ بَيْنَهُمَا ، وَرَأَى ذٰلكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَيْ الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَأَبْنُ سِيرِينَ وَعَطَاهِ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ (٦) بِالثُّلُثِ أُو الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ مَعْمَرٌ ﴿ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ ﴿ اللَّاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَّى أَجَل (١) مُسَمَّى مَرْشُ (١٠) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ عَنِ (١١) النِّي بَرَكِيَّ عامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعِ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةً وَسْقَ ثَمَانُونَ (١٢) (١٣) وَسِنْ شَعِيرِ فَقَسَمَ (١٤) مُعَرِّ خَيْرَ كَفَيْرَ أَزْوَاجَ النَّبِي عَلِيَّةِ أَنْ يُقْطِعَ لَكُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُغْضِيَ لَكُنَّ فِنَهُنَّ مَنْ ِ أَخْتَارُ ۖ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ

مَن أُخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ مَا لِشَهَ أُخْتَارَتِ الْأَرْضَ بِاسِبْ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ في الْمُزَارَعَةِ مَرْشُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى بنُ سَعيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَى (١) فَافِعْ عَن ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ عامَلَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمَر أَوْ زَرْعِ بِالْبُ مِرْشَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ و قُلْتُ لِطَاوُس لَوْ تَرَكْتَ الْخُابَرَةَ ۖ فَإِنَّهُمْ يَزْ مُمُونَ أَنَّ النَّبَّ عَيِّكَ نَهْى عَنْهُ قَالَ أَىْ عَمْرُو إِنِّي (٢) أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ (٣) وَإِنَّ أُعْلَمَهُمْ أُخْبَرَ فِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيَّ عَلِيْ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ (\*) أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَمْلُومًا باسبُ الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ وَرَثُنَا انْ ٥٠ مُفَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ ، عَلَى أَن يَعْمَلُوهَا وَ يَزْرَعُوهَا ، وَلَهُمْ شَطِرُ مَا خَرَجَ (٦) مِنْهَا الباسب ما يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ في الْمُزَارَعَةِ حَرَّثُ صَدَّقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيِيْ سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ عَنْ رَافِيعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلاً وَكَانَ أَحَدُنَا يُكُرِى أَرْضَهُ فَيَقُولُ (٧) هٰذِهِ الْقِطْمَةُ لِي وَهٰذِهِ الْكَ ا فَرُ بَمَا أَخْرَجَتْ ذِوْ وَكُمْ تُخْرِجْ ذِهْ فَنَهَا هُمُ النَّبِيُّ بِإِليَّهِ بِالْكِ إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ ا بغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، وَكَانَ فِي ذَٰلِكَ صَلاَحْ ۖ لَهُمْ ﴿ مِتَرَثُنَا ﴿ ﴾ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّ عَلِيِّ قَالَ مَيْنَمَا ثَلَاثَةَ نَفَر يَعْشُونَ أَخَذَهُمُ الْطَرُ، فَأُووْا إِلَى غار في جَبَل فَانْعَطَّتْ عَلَى فَم عَادِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْحَبَلِ فَأَنْطَبَقْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَعْض ا أَنْظُرُوا أَمْمَالًا تَمِلْتُمُوهَا صَالِخَةً (١٠ يَثِي ، فَأَدْعُوا اللهَ بِهَا لَمَلَّهُ يُفَرِّجُهَا (١٠) عَنْكُمُ قَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالدِّانِ شَيْحَانِ كَبْرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِفَارْ كُنْتُ أَرْعَى

(۱) ف أصول كنبرة قال حدثني نافي (۲) فائي (۲) وَأُعِينِهُمْ (۲) وَأُعِينِهُمْ (٤) إِنْ يَمْنَحُ (٤) (٩) مُعَدُّ بِنُ مُقَاتِلٍ (٩) مِنْول كثبرة (٧) وينول (٩) حدثني (٩) خالصة (٩) خالصة (٩)

(١٠) يَفْرُجُهَا . يَفْرِجُهَا

(۱) ولم (۲) فَأَكُمَانِ (۲) فَأَكُمانِ قوله فرجة هي بفتح الفاء في الفرع وأصله وفي الفاموس أنها مثلتة اه (۲) فَأَ بَتْ عَلَى َ

(·) فَتَعَبِّتُ من غير اليونينية ص (۱) نقال

> ، لا مير (٧) وَرُعالَهَا

(٤) آنِها

ط 8 (۸) قلت (۹) تلك صد

> (۱۰) مقال هيم موجع

(11) قال اسمعيل

(١٣) ( قَوْلُهُ عَنْ مُعَرَ اللهِ عَوْفٍ ) كذا في وَابْنِ عَوْفٍ ) كذا في الاصول التي بأيدينا وقال المعتمدة وهي التي في الفرع وأصله عَنْ عَمْر وبْنِ عَوْفٍ وصحح هذه المكرماني وقال وصحح هذه المكرماني وقال وصحح هذه المكرماني وقال تصحيف ويؤيده تول الزمني تصحيف ويؤيده تول الزمني الموات وفي الباب عن جابر في الباب عن جابر وقي الباب عن جابر و عَمْر و بْنِ عَوْفِ المُزَنِي المُوالي الهُ ملخصاً

الْفَحْرُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْ فَأَفْرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَىمِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللهِ أَنَّى اللهَ وَلاَ تَفْتِحِ الْخَاتَمَ إِلاَّ مِحَقِّهِ فَقُمْتُ فَإِنْ كُنْتَ تَمْكُمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ أَبْتِفَاء وَجْهِكَ فَأَفْرُجُ عَنَّا فَرْجَةً فَفَرَجَ ، وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْتَأْجَرُتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمْتُ مِنْهُ بَقَرّاً وَرَاْءِيَها ﴿ كَفَاءِنِي فَقَالَ أَتَّقِ اللَّهَ فَقُلْتُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِلَى ذَٰلِكَ (١) الْبَقَرِ وَرُعاتِهَا خَفُذْ، فَقَالَ أَتَّقِ اللهَ وَلاَ نَسْتَهْزِئُ بِي ، فَقُلْتُ (١٠) إِنِّي \* قَالَ (١١) أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَسَمَيْتُ ِ الذِّي مَرْكِ وَأَرْضِ الْحَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهُمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ \* وَقَالَ الرَّ هُنْ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَرُ رَضِيَ صَا مَوَاتًا ، وَرَأَى ذٰلِكَ عَلَى ۚ ، فَي أَرْضِ الْحَرَابِ بِالْكُوفَةِ مِوَاتٌ ، وَعَالَ مُمَرُ مَنْ أَخْيَا أَرْضَا مَيَّةً فَهْيَ لَهُ \* وَيُرْوَى عَنْ مُمَر (١٢)

وَأَبْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ مِرْكِيٌّ ، وَقَالَ فِي غَيْرِ مَعَنَّى مُسْلِمٍ ، وَلَبْسَ لِمِرْقِ ظَالِمٍ فِيهِ حَنَّ ، وَيِرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيُّ عَنْ عُبَيْد اللهِ بن أبي جَمْفَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْلَيْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَن َ اللَّهِيُّ عَلِيَّةٍ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ (١) أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَهُو َ أَحَدُّ ، قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في خِلاَفَتِهِ باب مَرْشَا فُتَبَيّةُ حَدَّثَنَا إِسْمُميلُ بْنُ جَمْفَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَأَلِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ عَنْ أَبِيهِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النّي عَلِي أُرِى وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ٣٠ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، فَقَيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحاء مُبَارِكَةٍ ، فَقَالَ مُوسَى وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمْ ۖ بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ ٱللَّهِ يُنبِخُ بِهِ يَتَعَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَهُو أَسْفَلُ مِنَ المَسْجِدِ الَّذِي بَبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الطَّريق وَسَظُ مِنْ دلكِ مَرْثُ إِسْفَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْفَقَ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيى عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عَلِيَّةً قَالَ اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُو َ بِالْمَقْيِقِ أَنْ صَلِّ في هٰذَا الْوَادِي الْبَارَكِ وَقُلْ ٣ مُعْرَةٌ فِي حَجَّةٍ بِالْبَ إِذَا قَالَ رَبُّ الْأَرْضُ أُقِرْكَ مَا أَقَرَّكَ اللهُ وَكُمْ يَذْ كُنْ أَجَلاً مَثْلُوماً فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِما حَرْثُ أَعْمَدُ بْنُ الْقِدْامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَامُوسَى أَخْبَرَ نَا (٤) فَافِعْ عَنِ ابْنِ مُعَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال كان رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَقَالَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيع عَنِ ابْنِ مُمَرَ أَنَّ مُمَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٥) أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ ٱلحَيِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْكُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا ، لِلهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهَا وَلِرَاحَ إِخْرَاجَ الْبَهُودِ مِنْهَا ، فَسَأَلَتِ الْبَهُودُ رَسُولَ اللهِ عِلْ لِيُقْرِهُمْ بِهَا أَنْ يَكُفُوا مَمَلَهَا ، وَلَهُمْ

(۱) أمحمر". بضم الهمزة المركب المهرة المركب المركب

نِصْفُ الثَّمَرِ ، فَقَالَ كَلَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْكَ أَنْهِ مَنْكُ بَهَا عَلَى ذَٰلِكَ مَا شِيمُنَا ، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاَهُمْ مُمَرُ إِلَى تَيْمَاء وَأُرِيحَاءَ بِالسِّبُ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ (١) النَّبُّ عِلْقُ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزَّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ صَرَّتُنَا مُمَّدُّ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَ نَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ سِمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيج ابْنِ رَافِيعٍ عَنْ عَمَّهِ كُلْهَيْرِ بْنِ رَافِعِ قَالَ كُلْهَيْرٌ لَقَدْ اَكَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِي عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا ، قُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِلِيَّ فَهُوَ حَنَّ ، قَالَ دَعَانِي رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيَّ قَالَ مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُم ، قُلْتُ أُوَّاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ ٢٠، ، وَعَلَى الْأَوْسُنَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، قَالَ لَا تَفْ عَلُوا أَزْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا ، قَالَ رَافِعْ قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً صَرَثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ عَن جابِرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَوْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنَّصْفِ، فَقَالَ النَّبيُّ عَلِي مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَقْعَلْ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ \* وَقَاعَ الرَّبيعُ بْنُ اَفِيمِ أَبُو تَوْ بَةً حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لَيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَلِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ مَرَثُ قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو قالَ ذَكَرْ ثُهُ لِطَاوُس فَقَالَ يُزْرَعُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ النَّبِيَّ بَالِكُهُ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ ، وَلَكُمِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ (٣) أَحَدُكُمُ أَخَاهُ خَبْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَبْئًا مَمْلُومًا مَرْثُن سُلَيْمانُ ابْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ نُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَأَبِي بَكُر وَتُعْبَرَ وَعُمَّانَ ، وَصَدْراً مِنْ إِمارَةِ مُعَاوِيَةَ ، ثُمَّ حُدَّثَ (") عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النِّي عَلَيْ اللَّهِ عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ مُعَرَ إِلَى رَافِعِ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ نَهْى النِّي عَلِيَّ عَنْ كِرَاء

(۱) ما كان أصحابُ النَّبِيِّ (۲) على الرُّينِع . على (۱) الرَّيسِع (۲) إنْ يَمْنَحُ

(١) حُدِّثُ رَافِعُ بنُ

(۱) كذا في الطبوع سابقاً من غير رقم ولا تنبيه عليه وهو كذلك في الفسطلاني من غير عزولاً حد اه من هامش الإصل

المَزَارِ عِ ، فَقَالَ ابْنُ مُمَرَ قَدْ عَلِيْتَ أَنَا كُنَّا ثُكُرِي مَزَارِعَنَا ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءُ وَبِشَيْءٍ مِنَ التَّبْنِ مَرْشَ يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ أَخْبَرَ فِي سَالِم "أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ أَنَّ الْأَرْضَ تُكُورَى ، ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ ٱللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَٰلِكَ شَيْئًا كُم ۚ يَكُنْ يَعْلَمُهُ (١) ، فَتَرَكَ كِرَاء الْأَرْضِ. بِاللَّهُ عَبَّاسِ : إِنَّا أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ وَالْفَضَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ أَمْثَلَ ما أَنْتُمْ صاَنِمُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ عَرْشُ عَمْرُو بْنُ خالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ عُمْنِ عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قِالَ حَدَّتَني عَمَّاىَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكُرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّيِ عَلِيٍّ عِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْ بِمَاءِ أَوْ شَيْءٍ (٢) يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهٰى النَّبِي عَلَّيْ عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِيعِ فَكَنْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْكَمِ ، فَقَالَ رَافِعْ لَيْسَ بِهَا بَأْسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْكَمِ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ (٤) ذٰلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِأَلَحَلالِ وَالْحَرَامِ كَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَاطَرَةِ بِالْبِ مِرْثُنَا كُمَّدُ بْنُ سِنَانٍ (٥) حَدَّثَمَا فُلَيْعُ حَدَّثَنَا هِلِاَلُ وَحَدَّثَنَا ٥٠. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوعامِرِ حَدَّثَنَا فُلَيْحْ عَنْ هِلاَلِ ا بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۖ أَنَّ النَّبِي عَرَاقِتُهُ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَه رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ٱسْتَأْذَنَ رَبَّهُ ف الزَّرْعِ ، فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فِيما شِئْتَ ، قالَ بَلَّى : وَلَكِنِّى (٧) أُحِبْ أَنْ أَزْرَعَ ، قالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطُّوْفَ نَبَاتُهُ وَأُسْتِواوُّهُ وَأُسْتِحْصَادُهُ ، فَكَانَ أَمْثَالَ ٱلجَبَالِ ، فَيَقُولُ اللهُ دُونَكَ مَا أَبْنَ آدَمَ فَإِنهُ لاَ يُشْبِمُكَ شَيْءٍ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : وَاللهِ لاَ تَجِدُهُ إلاّ فَرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيا فَإِنَّهُمْ أَصَحَابُ زَرْعِ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعِ فَضَعَاكَ

(۱) عَلِمَهُ (۲) أَوْ بِشَىء (۲) قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مرن هاهمًا قالَ اللهِثُ أَرَاهُ الحُ

(٤) من ذلك من ذلك

(ه) بَشَّارٍ (۱)

(1) حدثي صح ع

(٧) وَالْسَكِينَ

 <sup>(</sup>۱) كذا هو فى المطبوع
 سابقا بلا رقم عليه كما ترى
 ولم يتعرض له القسطلانى اه
 من هامش الاصل

النَّبِيُّ يَرْكُ لِلَّهِ مِا مِاءٍ فِي الْعَرْسِ مَرْشَا تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ (١) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا كُنَّا ٣ تَقْرُحُ بِيَوْم الجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا يَجُوزُ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقِ لَنَا كُنَّا تَعْرِسُهُ فِي أَرْبِعا ثِنَا فَتَجْعَلُهُ في قِدْرِ كَما ، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرِ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَحْمْ، وَلا وَدَكْ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْ نَاهَا فَقَرَّ بَنْهُ إِلَيْنَا فَكَنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَمَدَّى وَلاَ نَقِيلُ إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكُثِّرُ الحَّدِيثُ وَاللّهُ المَوْعِدُ وَيَقُولُونَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار لاَ يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُم الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ (٢) مَن كِتابِ اللهِ وَ إِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَا لِهِمْ وَكُنْتُ أَمْرًأَ مِسْكِينًا أَلْزَمُ ۗ (؛) وَالْمُنَّى إِلَى الرَّحِيمِ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ عَلَى مِلْءَ بَطْنِي ، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ ، وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ ، وَقَالَ (٥) (كِنَابُ للسَاقَةِ) النَّيْ عَيْكِ يَوْمًا لَنْ يَنْسُطَ أَحَدُ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَنْضِىَ مَقَا لَتِي هَذِهِ ، ثُمَّ يَجْمَعُهُ ﴿ (١) إِلِّي قَوْلِهِ فَلَوْلاً إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مِقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا فَبَسَطَتُ غَيرَةً لَيْسَ عَلَى ۚ ثَوْبٌ غَيْرَكُما حَتَّى الْ تَشْكُرُونَ قَضْى النَّبِيُّ عَلِيِّتِ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمْثُهَا إِلَى صَدْرِى فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ ما نَسِيتُ مِن مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هِلْذَا وَاللهِ لَوْلاً آيَتَانِ فِي (\* كِتَابِ اللهِ ماحَدَّ تُشَكُم شَبْئًا أَبَدا : إِنَّ الذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنزَ لْنَا مِنَ الْبَيِّناتِ (3) إِلَى قَوْ لِهِ الرَّحِيمُ .

### سِيْم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيم (٥)

بِالْنِّ فِي الشَّرْبِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَجَعَلْنَا مِنَ المَّاءَكُلَّ شَيْءَ حَيَّ أَفَلَا يُومْنُونَ ، وَقُولِهِ جَلَّ ذَكْرُه : أَفَرَأُ يَهُمُ المَّاء الَّذِي نَشْرَ بُونَ (٦) أَأَ نَهُ أَنْزَ لَنْمُومُ مِن

(٦) إِنْ كُناً لَنَفْرَ عُ

الْمَزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْرِلُونَ لَوْ نَشَاهُ جَمَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكَرُونَ (') ، الاحَاجُ الْمُنْ، الْمُزْنُ السَّحَابُ بِالسَّمِ فَي الشُّرْبِ وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ المَّاءِ وَهَبَّتَهُ وَوَصِيْتَهُ جائزةً مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ ، وَقَالَ عُثْمَانُ قَالَ النَّبُّ عَلَيْكُ مَنْ يَشْتَرِى بِشَّرَ رُومَةً فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدلاَهِ الْمُسْلِمِينَ فَأَشْتَرَاهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْشُ سَعيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) نُجَّاجًامُنْصَاً الَّزْنُ ﴾ قَالَ أُقِى النِّي عَلَيْ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ إِيَسَارِهِ فَقَالَ يَاغُلَامُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ قالَ مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بفَصْلِي مِنْكَ أَحَداً يَا رَسُولَ اللهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ مِرْشُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِي قالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهَا (٢) حُلبَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ شَاةٌ دَاجِنْ وَهِي ٢٠٠ في دَار أَنَس سْ مالِك وَشِببَ لَبَنْهَا عِمَاءٍ مِنَ الْبَرْ ِ الَّتِي في دَارِ أَنَس فَأَعْطَى رَسُولَ اللهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ ('' فيهِ وَعَلَى بَسَارِهِ أَبُو بَكْر ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ مُمَرُ وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيُّ ، أَعْطِ أَبَا بَكْر (٦) لا يُمْنَعُ بالجزم عند اللهِ عِنْدَكَ فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى (٥) يَمِينِهِ ، ثُمَّ قالَ اللَّهُ عَنْ فَالاَّ عَنَ اللَّهُ عَنَ فَالاَّ عَنَ واسب مَنْ قالَ إِنَّ صَاحِبَ المَّاءِ أَحَقُّ بِالمَّاءِ حَتَّى يَرْوَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ مَيْكِيَّ لا يُمنعُ فَضْلُ المَاءِ حَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْكُ قَالَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاء لِيمْنَعَ بِعِ الْكَلَّا مَرْشَا يَحْيى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن ابْنِ شِهاب عَن ابْنِ الْمُسَبِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ لا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاء لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَامِ بِاسِ مَنْ حَفَرَ بِثُراً فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَرْثُ (V) تَعُمُّودُ أُخْبَرَ نَا (A) عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَسِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

السُّحَابُ الْأَجَاجُ الْرُّ وراتاً عذباً ، (۲) أنه (۲) وَهُوَ ة (غ) عن نبه (٠) عَنْ يَمِينهِ

ة ع (٧) حدثني (٨) أخبرني

عَنْ أَبِي هُرْ يَرْ أَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْبِنُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْحُمْسُ بِالْبِ الْخُصُومَةِ فِي الْبِيْرِ وَالْقَضَاء فِيها حَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيّ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَدْرِي وَ(١) هُوَ عَلَيْهَا فَاجِر ۖ لَقَ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ۚ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَ عَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلاً الآيَةَ كَفَّاءِ الْأَشْمَتُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ ﴿ ۖ أَبُو عَبْدِ الرَّ هُنَ فِيَّ أُنْزِلَتْ هُذِهِ الآيَةُ كَانَتْ لِي بِبُرْ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمْ إِلِي ، فَقَالَ لِي شُهُودٌ لَا قُلْتُ مَالِي شُهُودٌ قَالَ فَيَمِينَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذاً يَحْلَفَ فَذَكَرَ النِّي عَلَيْ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ذَاكِ تَصْدِيقًا لَهُ السَّهِ أَنْ مِنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ اللَّهِ عَرْثُ مُولِى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيمٍ وَكَلُّمُ عَذَابُ أَلِيمٌ رَجُلُ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءِ بِالطَّرِيقِ فَنَمَهُ مِن ابْنِ السَّبيلِ ، وَرَجُلُ بَايَعَ إِمَامًا (\* لاَيُبَابِمُهُ إِلاَّ لِذِنْيَا ۖ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ كُمْ يُمْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ ، وَرَجُلْ أَقَامَ سِلْمَتَهُ بَمْدَ الْمَصْرِ فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلْهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلْ ، ثُمَّ قَرَأً هُذِهِ الآيَةَ ؛ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَنْكَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا باب سَكْرِ الأَنْهَادِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّتَني بْنُ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّبَيْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النِّبِيِّ عَلِي فَ شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخُلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيْ سَرِّحِ المَاءَيَّرُ (٤) فَأَلِي عَلَيْهِ فَأَخْتَصَمَا عِنْدَ النِّيِّ عَلِيَّةً فَقَالَ (٥) رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيٌّ لِلزُّ بَيْرِ أَسْقِ (١) بَازُ بَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاء إِلَى

(۱) افری مُشلِم (۲) مُحدَّثُ کُم (۲) مُحدَّثُ کُم مست (۲) إماتهُ

(٤) منبة راء بمو من ألفو ع

(ه) قال

(7) قطع حمزة أسق من النهع وغيروفي بعض النسخ استل جهنزة ومل وي في النوع أيضا

جاركَ فَمَضِبَ الْا نُصَارِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ قالَ أَسْقِ مَا ذُمِّيرُ مُمَّ أَحْسِ المَّاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنَّى لَا حْسِبُ مُلْدُهِ الْآيَةَ تَزَلَتْ فِي ذَٰلِكَ ، فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيها شَجَرَ يَيْنَهُمْ (" بابُ شُرْبِ الْأَعْلَى قَبْلَ الْاسْفَلِ " صَرَّتْ عَبْدَانُ أَخْبَرَانًا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ رَجُلْ (٢) مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ مَرْكِيَّ مَارُ بَيْرُ أَسْقِ ثُمَّ أَرْسِلِ (٤) فَقَالَ الْأَنْصَارِي إِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ وَقَالَ عَلَاثِهِ السَّلَامُ أَسْقِ بَازُبَيْرُ مُمَّ يَبِلُغُ (٥) اللَّاءِ الجَدْرَثُمَّ أَمْسِكُ فَقَالَ (٦) الرُّبَيْرُ كَأَحْسِبُ هَٰذِهِ الآيَةَ تَرَكَتْ فَى ذَٰلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ مَيْنَهُمْ باب شِرْبِ الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ مَرْثِ الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ مَرْثُنَا (V) مُحَمَّدُ (A) أُخْبَرَ نَا عَثْلَدُ (P) قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهاب عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَبْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خاصَمَ الزُّبَيْرَ في شِرَاجٍ مِنَ الْخَرَّةِ يَسْقِي (١٠) بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَسْقِ يَا زُبَيْهُ فَأَمَرَهُ بِالْمَرُوفِ ثُمَّ أَرْسِلْ (١١) إِلَى جارِكَ ، فَقَالَ الْأُ نْصَارِيُّ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ ثُمَّ قَالَ أَسْقِ ثُمَّ أَحْبِسْ يَرْجِعَ المَاءُ إِلَى الجَدْرِ وَأُسْتَوْعَى (١٠) لَهُ حَقَّهُ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنْوْلَتْ فِي ذَٰلِكَ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَيُومْ مِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ لَيْنَهُمُ قَالَ (١٣) لِي ابْنُ شِهاب فَقَدَّرَتِ الْأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّيِّ بِإِلَيْ أَسْقِ ثُمَّ أَحْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ (16) الجَدْرُ هُوَ الْأَصْلُ اللَّهِ الجَدْرِ (10) وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بِاسِبُ فَضْلِ سَقْى اللَّهِ صَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ سُمَى ٓ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ه) كنا في سابقتها بد الْمُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ يَبْنَا رَجُلْ يَشْنِي فَأَشْتَدً عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنْزَلَ بِبُراً فَشَرِبَ مِنْهَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكُلْبِ يَلْهَتُ يَأْ كُلُ النَّرَى مِنَ الْعَطَش (١٠) ، فَقَالَ لَقَدْ

(١) قَالَ مَحَدُ بِنَ الْعَبَّاس قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ لَيْسَ أَحَدُ يَدُ كُو عُرْوَةً عَنْ عَنْدِ اللهِ اللَّ اللَّبْثُ فَقَطْ (٣) قَبْلُ السُّفْلَي

(٩) خاصَمَ الزُّ بَيْرُ رَجُلاً

(٤) ثُمَّ أَرْسِلِ اللَّاء

(٩) تَخْلَدُ بْنُ بَزِيدَ

الحِرَّانِيُّ

(١٠) لِيَسْقِيَ بِهِ

(11) أَرْسِلْهُ

(١٢) استو في

لا (۱۹۳) فقال

(10) العطاش

رقم ونتبها القسطلاني لابى الوقت اله مِن هامش الاصل

بَلَغَ هُذَا مِثِلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَلَا خُفَةٌ (١) ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ، قَالُوا مَا رَسُولَ اللهِ وَ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَامُمُ أَجْرًا ، قال في كُلِّ كَبِدِ رَطْبَةٍ أَجْنُ \* تَابَعَهُ (٢) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّد بْنِ زِيادٍ مَرْثُ ابْنُ أَبِي مَرْيُمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّبِيَّ مِنْ إِلَّهِ صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوفِ، فَقَالَ دَنَتْ مِنَّى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَىْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ ، فَإِذَا أَمْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَحَدْشُهَا ( عمراةٌ ، قالَ ما شَأْنُ هَذِه قَالُوا حَبَسَتُهَا حَتَّى مَا تَتْ جُوعًا حَرْشُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ عُذَّبَتِ أَمْرَأُهُ ف هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ قالَ ، فَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ : لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِيهَا '' وَلاَ سَقَيْتِهَا '' حِينَ حَبَسْتَيِهَا وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلَتِيهَا (' فَأَكَلَتْ (' مِنْ خُشَاشِ الْارْضِ بَاسِبُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْ بَةِ أَحَقُّ بِمَا يُهِ ا وَرَثُ مُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِىَ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَءَنْ يَمِينِهِ غُلاَمْ هُوَ (٨) أَحْــدَثُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ (٥) يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ الْأَشْيَاخَ فَقَالَ ما كُنْتُ لاوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا بَارَسُولَ اللهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ صَرَبْتُ مُحَمَّدُ بْن بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَثَنَا شُمْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٌ بْنِ زِيادٍ سَمِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبيّ عَلِيْكُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْفَرِيبَةُ مِنَ الْإِبلِ عَن الْحَوْضِ حَرْثُ اللهِ بِنْ مُحَلَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَدٌ عَنْ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ يَزِيدُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْآخَرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جَبَيْرِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ يَرْحَتُمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمُعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قالَ

(1) فَنَرْلَ بِيرْاً فَمَالَاً (۲) قوله تابعه حاد الخ ساقط من أصول كثيرة (۲) كمر دال تخدشها من الفرع

(٤) أطْمَنتُهَا

· (ه) سَمَّيْنِهِ اَ كَذَا فِي اليونينية بدوناشباعالناه

(٦) أَرْسُلْتِهَا 🗪

(٧) فَنَا كُلُ

<sup>صی</sup> ۲۵ وهو (۹) فقال صی ۲۵

(۱۰) حدثني

لَوْ كُمْ تَغُرْفُ مِنَ المَّاهِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا وَأَقْبَلَ جُرْ مُمْ (١) فَقَالُوا أَ تَأْذَنِينَ أَنْ تَنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتْ نَعَمْ وَلاَ حَتَّى لَكُمْ فِي المَّاءِ قَالُوا نَعَمْ صَرَّتُنا ٣٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرِو عَنْ أَبِي صَالِح ِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ ثَلاَثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْمٍ \* رَجُلْ حَلَفَ عَلَى سِلْمَةِ (\* لَقَدْ أَعْظَى (\*) بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُو كَاذِبْ وَرَجُلْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْمَصْرِ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلِ مُسْلِمٍ وَرَجُلْ مَنْعَ فَضْلَ مَاء (٥) فَيَقُولُ اللهُ الْيَوْمَ أَمْنَهُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكُ \* قالَ عَلِيٌّ حَدِّثْنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَبْثُغُ بِهِ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عَلْمَ بِاللَّهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْ مَرْشَا يَعْيُ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِاللهِ ا بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً عَنِ ابْنِ عَنَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّمْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ لَا مِمْى إِلاَّ يَنْهِ وَ لِرَسُولِهِ وَقَالَ (١) بَلَغَنَا أَنَّ النَّبَّ عَنْ النَّقيعَ وَأَنَّ مُمَرَّ خَلَى السَّرَفَ (٧) وَالرَّبَذَةَ بِالسِّبُ شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الْأَنْهَادِ ، مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ النَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتِهِ قَالَ الْحَيْلُ لِرَجُلِ أَجْرُ وَ لِرَجُل سِيْرٌ وَعَلَى رَجُل وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلْ رَبَطَهَا في سَبيلِ الله فَأَطَالَ بَمَ ٥٠ فَ مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةً فَمَا أَصابَتْ فِي طَيْلِهِا ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ (١) لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهُ ٱنْقَطَعَ طِيلُهَا فَأَسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَالُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَكُمْ ثُرُدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِيَ لِذَٰلِكَ أَجْنٌ ، وَرَجُلُ رَبَطُهَا تَغَنِّياً وَتُعَفَّقًا ثُمَّ كُم ۚ يَنْسَ حَتَّ اللهِ ف رِقابِها وَلاَ ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَٰلِكَ سِيْنٌ وَرَجُلُ رَبَطُهَا نَغْرًا وَرِياء وَنِواء لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ، فَهيَ

(۱) كذا جُرْمُمُ في اليونينية عير منصرف (۲) حدثني (۲) على سِلْعَتِهِ (١) أَعْطِيَ (١) ما أَيْهِ (١) وَقَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ هكذا في اليونينية (٧) الشَّرَفَ

ال (م) الله (A)

عَلَى ذَٰلِكَ وِزْرْ ، وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَنِ الْحُمُرِ ، فَقَالَ مَا أُنْوِلَ عَلَى فِيهَا شَيْء إِلاّ هٰذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ، فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ حَرْثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنًا (١) مالك عَنْ رَبِيمَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ عُنْ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (٢٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيد فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمْ عَرِّفْهَا سَنَةً ، وَإِنْ جاء صاحبِهُما وَ إِلَّا فَشَأَ نَكَ بِمَا قَالَ فَضَالَةُ الْغَنَّمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ قَالَ فَضَالَةُ الْإِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَمَا مَعَهَا سِقَاوُهُمَا وَحِذَاوُهَا تَرَدُ الْمَاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا بِاسِبُ مَيْعِ الْحَطَبِ وَالْتَكَلَّا مِرْشَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَّا وُهَيْبٌ عَنْ هِ شِمَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى لَأَنْ بَأَخُذَ أَحَدُكُمُ ۚ أَحْبُلا ٣٠ فَيَا نُخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبِ فَيَهِيعَ فَيَكُفُ اللَّهُ بِهِ وَجْهَةُ ٩٠ خَيْرٌ ا مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ صَرْتُ يَعْنِي بْنُ بُكَنِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْ لَى عَبْدِ الرَّ هُنِي بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَعْنَعَهُ حَرَثُنَا (٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أُخْبَرَنِي ابْنُ شِهابِ عَنْ عَلَى بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ أَصَبْتُ شَارِفًا مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فِي مَعْنَمَ يَوْمَ بَدْرِ قَالَ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ شَارِفًا أُخْرَى فَأَكَنْتُهُما يَوْما عِنْد بَابِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَنَا أُدِيدُ أَنْ أَحِلَ عَلَيْهما إِذْخِرًا لِأَ بِيمَهُ ، وَمَعِيَ صَائِغٌ (٦) مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ (٧) ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فاطمِةَ وَحَرْرَةُ بْنُعَبْدِ الْطَّلِبِ يَشْرَبُ فَذَٰ لِكَ الْبَيْتِ مِمَّهُ فَيْنَةٌ ، فَقَالَتْ \* أَلا بَاحْزَ لِلشُّرُفِ

84 (۱) حدثنی

(r) ابْنِ خالدِ الْجَهَنِيِّ ﴿

(r) خَبْلًا ت

(ه) حدثني

(٦). طَالِعٌ. طَابِعٌ (٧) فنحة عبن فَيْنْفَاعُ

من القرع

النَّواء ﴿ فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ خَبِّ أَسْنِمَتُهُمَّا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمْ أُمَّ أَخَذَ مِنْ أَ كُبَادِهِإِ قُلْت لِأَبْنِ شِهِابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قِالَ قَدْ جَبِّ أَسْنِمَتُهُما فَذَهَبَ مِا قالَ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرَ أَفْظَمَنِي ، فَأَتَمَنْتُ نَبِي اللهِ عَلَيْ وَعِنْدَهُ ذَيْدُ بْنُ حَارِيَّةً فَأَخْبَرْ ثُهُ الْخَبَرَ فَخْرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ فَأُ نَطْلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ عَلَى خَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ خَمْزَةٌ بَصَرَهُ وَقَالَ هَلْ أَ نَتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لِآبِائَى فَرَجَعَ رَسُولُ ا اللهِ عَلَيْ يُقْهَقُولُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ تَعْرِيمِ الْخَنْرِ بَاسِ الْقَطَأْفِيعِ مَرْثُ اللَّهُ اللَّهُ انْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١) عَنْ يَحْيى بن سَعِيدٍ قالَ سَمِعْتُ أَنْساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ عَلِيِّتِهِ أَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ حَتَّى تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي ثُقْطِيمُ لَنَا ، قالَ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَ ثُرَّةً ، فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْ فِي السِبُ كِنَابَةِ القَطَائِعِ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعَيدِ عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ دَعَا النِّيمُ عَلِيِّهِ الْأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنْ فَمَلْتَ فَا كُنْبُ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشِ بِمِثْلِهَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ بَرَاكِمْ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُ ثَرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي الْإِسِكُ حَلَبِ الْإِبِلِ عَلَى المَاء مرشن (٢) إِبْرَاهِيمُ بن المُنذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحٍ قِالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ هِلاَكِ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النّي مَرَاتِهُ قَالَ مِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَن تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ عَلَى المَاءِ عَلَى اللَّهِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَنَّ أَوْ شِرْبُ في حائطٍ أَوْ في نَحْلُ قَالَ (") النَّبِيُّ مِنْ بَاعَ نَحْلًا بَعْدَ أَنْ تُوَبِّرَ فَشَرَتُهَا لِلْبَائِعِ فَلِلْبَائِيمِ '' المَرَ وَالسَّقْ حَتَّى بَرْفَعَ وَكَذَٰ لِكَ رَبُّ الْمَرِيَّةِ \* أَخْبَرَ نَا ( ) عَبْدُ اللهِ بْنُ إِنُوسُفَ حَدَّثَنَا (٦) اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ إِنَّ مَن أَبْتَاعَ نَحْلًا بَعْدَ أَن تُوَكَّرُ فَمَرَكُما

(۱) حَمَّادُ مِنْ زَيْدِ ع حَمَّادُ مِنْ زَيْدِ (۲) حدثنی (۲) وقال ع وقال (٤) وللبائع (٥) حدثنا (٢) أخبرنا

لِلْبَائِيعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُثْتَاعُ ، وَمَنِ أَبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مِالٌ فَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَوطَ الْمُبْتَاعُ \* وَعَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنْ مُمَرَ فِي الْمَبْدِ مَرْتُ حَمِّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعَرَ عَنْ زَيْدِ ابْن ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ رَخْصَ النَّبِي عَلِيقٍ أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايا بِحَرْصِهَا تَمْرا حَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا نَهِي النَّبِي يَرْكِينِ عَنِ الْخُابَرَةِ وَالْحُافَلَةِ وَعَنِ الْمُرَابِنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا (١) وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدَّرْ مَهِ إِلاَّ الْمَرَابا مَرْثُنْ يَحْى اللَّهِ الْمَرَابا مَرْثُنْ يَحْى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَرَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاعِمُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا ابْنُ قَزَعَةَ (٣) أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَبْنِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ مَوْلَى (٣) أَبِي أَخْمَدَ (٣) مَوْلَيابْنِ أَبِي أَخْمَد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَخَصَ النَّبِي مُرْتِيَّةٍ في بَيْعِ الْمَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ شَكَّ دَاوُدُ فِيذَٰلِكَ صَرْتُنَا زَكَر بَّاءِ (٥) ( كيتابُ ف ابْنُ يَحْنِي أَخْبَرَنَا ٤٤ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ نَهْى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْسِعِ الشَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَمُمْ \* قَالَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْخَقَ حَدَّثَنَى بُشَيْرٌ مِثْلَهُ (٠)

( بشم الله الرُّهمان الرَّحيم )

بِاللِّبْ فِي الْإُسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ بِالِّبُ مَنِ أَشْرَى بِاللَّهَ بِنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مِرْتُ مُمَّدِّ (١) أَخْبَرَ نَا جَرير عَن الْمُغِيرَةِ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِي مَا إِنَّ قَالَ (^ كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ أَتَبَيعُنِيهِ ( ا قُلْتُ نَعَمْ فَبَعْتُهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ عَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ مِرْثِنَا مُعَلَى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

الآستيقر اضِ )

(٧) رَسُولِ اللهِ

ر الميينة (٩)

حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ قالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَني الْأسوَدُ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ إِلَيْدِ أَشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِي ۗ إِلَى أَجَل وَرَهَنَهُ دِرْعا مِنْ حَدِيدٍ بِاسِبُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَ ال النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءِها أَوْ إِتْلاَفَهَا حَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَو يْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ أَنْ بَلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَا مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءِهَا أَدَّى (١) اللهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُريدُ إِنْلاَفَهَا أَثْلُفَهُ اللهُ بالسب أَدَاء الدُّيُونِ (٢) وَقَالَ (٢) اللهُ تَمَالَى إِنَّ اللهَ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (١) وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِمِيًّا بَعِظُكُمْ بِهِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيماً بَصِيراً ﴿ وَرَثُنْ أَنْ مُنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهاب عَنِ الْأَعْمَش عَنْ زَيْدِ اَبْنِ وَهُبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مِعَ النَّبِيِّ مَا إِلَّتِي مَا إِلَّهِ ، فَلَمَّا أَبْصَرَ يَعْنِي أُحُدًا قالَ ما أُحِبُّ أَنَّهُ يُحَوَّلُ ٥٠ لِي ذَهَبًا يَعْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ دِينَارًا (٧٠) أَرْصِدُهُ (٨٠) لِدَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ ثُمُّ الْأَقَلُونَ ، إِلاَّ مَنْ قَالَ إِللَّ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَأَشَارَ أَبُوشِهَابِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلْيِلْ مَا هُمْ وَقَالَ مَّكَانَكُ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَأْرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ مَكَانَكَ حَتَّى آتيكَ ، فَلَمَّا جاء ثُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ النِّبِي سَمِيْتُ أَوْ قالَ الصَّوْتُ النِّبي ْسَمِعْتُ قَالَ وَهَلْ سَمِعْتَ قَلْتُ نَمَمْ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَبْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ (٥٠ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قالَ نَعَمْ مَرْثُ اللهُ اللهُ مَهُ مِنْ سَبِيبِ بْنِ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِيعَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهابِ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِنْ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا ما يُسُرُّنِي أَنْ لاَ يُمرُّ عَلَيٌّ ثَلاَتٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْء إِلاّ شَيْء

(۱) أَدَّاها (۲) الدَّيْنِ (۲) وَقُولِ اللهِ (۲) وَقُولِ اللهِ (۱) الآية (١) الآية (١) الآية (١) الآية (١) الآية (١) الآية (١) الآية وينار (١) أَدْرَصِلُهُ (١) الآية وضها والعاد المكورة لاغير في هذه والتي بسط مكذا في اليونينية والتي المنالة المالة المنالة التي المنالة المالة المنالة (١) ومن فسل (١) ومن فسل

٠. (١٠) حليني

اً رْصِدُهُ لِدَيْنِ رَوَاهُ,صالح وعُقين عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاسِبُ أَسْتِقْرَاضِ الْإِبل مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ أُخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهِيل ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ببيتْنَا (١) يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ يَلِيِّ فَأَعْلَظَ لَهُ فَهَمَّ (٢) أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصاحب الْحَقِّ مَقَالًا وَأَشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْظُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلاَّ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ أَشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ۖ فَإِنَّ خَيْرَكُمُ أَحْسَنُكُمُ قَضَاء باسب حُسْنِ التَّقَاضِي مَرْشُ مُسْلِم حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ رِبْعِي اللَّه عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ رِبْعِي اللَّهِ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ رِبْعِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ رَبْعِي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَنْ حُذَيفةً رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قالَ سَمِيْتُ النِّي عَلِيَّ يَقُولُ ماتَ رَجُلْ فَقِيلَ لَهُ (") قالَ ال كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ ، فَأَنْجَوَّزُ عَنِ الْمُوسِرِ ، وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُشِيرِ فَغَفِرَ لَهُ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ سَمِعْتُهُ مِنَ ﴿ النَّبِي مَالِكُ مِاسِمَ ۚ هَلْ يُعْطَى ﴿ ۚ أَكْبَرَ مِنْ سِنَّهِ مَرْشَ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى سَلَّمَةُ بْنُ كُهَيْلِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النِّيَّ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا ، فَقَالَ (٦) رَسُولُ اللهِ البناء للمجول مَرِيَّ أَعْطُوهُ ، فَقَالُوا ما (٧) نَجِيدُ إِلاَّ سِنَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنَّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ فَيْتَنِي أَوْفَاكَ ۚ (٦) قَالَ (٧) لاَنْجِدُ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً بالسب الله الله عَلَيْ (١) أَوْلَ حُسْنِ الْقَضَاء حَرِثْنَا أَبُو مُنعَيْم حِدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي اللهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النِّيِّ عَلَيْتِهِ سِنْ مِنْ أَلْإِبلِ خَفَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ اللهِ عَنْهُ عَالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النِّيِّ عَلَيْتِهِ سِنْ مِنْ أَنْ الْإِبلِ خَفَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ سِنْ مِنْ أَنْهِ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيَّةٍ أَعْطُوهُ فَطَلَّبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنَّا فَوْقَهَا ، فَقَالَ (٨) أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْ فَيْتَنِي وَفَ (") اللهُ بِكَ (") قالَ النَّبِيُّ عِلَيَّ إِنْ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قضاء حرثنا خَلاَّدُ (١١) حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا مَحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ ٱللهُ ءَنْهُمَا قَالَ أُتَيْثُ النَّبِي عَلِيَّةٍ وَهُو فِي المَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ صُعِّي ، فَقَالَ صَلَّ رَكْمَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي بِاسِبُ إِذَا قَضَى دُونَ حَقَّهِ أَوْ حَلَّلَهُ

(r) فقيل له ماكنت تقولُه

فَهُوَ جَائُرُ ﴾ حَرَرُثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّ بَنِي ابْنُ كَمْبُ بْنِ مالِكٍ أَنَّ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَّاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدُ يَهُ مِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنَ فَأَشْتَدَّ الْغُرَماءِ فِي حُقُونِهِمْ قَأْتَبْتُ النَّبِيُّ فَسَأَ لَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا عَرْ حَائِطِي وَيُحَــُلُلُوا أَبِي فَأْبَوْا ۚ فَلَمْ يُمْطِيهِمِ النَّبِيُّ ۚ إِلَّيْتِ حَائِطِي وَقَالَ سَنَغْدُو عَلَيْكَ فَمَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي تَمْرِهَا بِالْبَرَّكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَ بَـقَى لَنَا مِنْ مَرْهَا بِاسِبُ إِذَا قاصَّ أَوْ جازَفَهُ فِي الدِّيْنِ (١) مَرْأَ بتَمْر أَوْ غَيْرِهِ مِرْشُنْ (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنَ كَيْسَانَ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ ثُولُقً وَتَرَكَ عَلَيْدِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلِ مِنَ الْيَهُودِ فَأَسْنَظَرَهُ جابر ۖ فَأَلِي أَنْ يُنْظِرَهُ فَكَلَّمَ جابر ۗ رَسُولَ اللهِ عِنْ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ ، لَجَاء رَسُولُ اللهِ عَنْ وَكُلَّمَ (" الْيَهُودِيُّ لِيَأْخُذُ ثَمَرَ نَخُلِهِ بِالنَّبِي ('' لَهُ ۚ فَأَنِي ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ النَّحْلَ فَشَى فِيهَا ثُمَّ قالَ لِجَابِرِ جُدَّ لَهُ وَأُوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ كَفِكَهُ بَعْدَ ما رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَأُوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَ سُقًا وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا خَبَاء جابِر وَسُولَ اللهِ عَلِينَ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَ بُصَلِّي الْمَصْرَ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَصْلِ فَقَالَ أَخْبِرْ ذَلِكَ (٥) ابْنَ الْحَطَّابِ فَذَهَبَ جابر إِلَىٰ مُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ مُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ يَرَاقِي لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا باسب من أَسْنَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ (٦) حَرَثُنَا إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي عَتيتِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرِنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ المَّأْتُمْ وَالمَغْرَمْ ، فَقَالَ لَهُ قائِلٌ ما أَكْنَ ما نَسْتَعِيذُ مَا رَسُولَ اللهِ مِنَ المَغْرَمِ قالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ (٧) ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ الْمِهِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ

ر) حدثن (۱) عدثن (۲) مَطَلَـنِيَ

تَرَاكَ دَيْنًا حَرْثُ أَبِو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بْنِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عِلَيِّتِ قالَ مَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاَّ وَإِلَيْنَا صِّرْثُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْمَ عَنْ هِلِآلِ بْنِ عَلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِيَّ. ﷺ قَالَ مَامِنِ مُوْمِنِ إِلاَّ وَأَنَا أُولِي بِهِ فِي الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ ، أَفْرَوْ ا إِنْ شِنْتُمْ : النَّيْ أُولَى إِلْمُ مِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمٍ مَ فَأْيُمَا مُومِنِ ماتَ وَتَرَكَ مالاً فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كانُوا وَمَن تَرَكَ دَيْنَا أَوْ صَيَاعاً فَلْياً يِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ بِالبُ مَطْلُ الْغَنِيِّ كُلْلُمْ. وَرَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَهَّام بْنِ مُنَّبِّهِ أَخِي وَهْب بْن مُنَّبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِكِيْهِ مَطْلُ الْغَنِيِّ مُظَالْمٌ باسب والصاحب الْحَقِّ مَقَالٌ \* وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِّ يَرْكِيِّهِ لَى الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُواً بِنَّهُ وَعِرْضَهُ قالَ سُفْيانُ عِرْضُهُ يَقُولُ مَطَلْتَنِي (٢) وَعُقُو بَنَّهُ الْحَبْسُ مَرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْبَي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتِي النَّبِي مَا اللَّهِ وَجُلْ يَتَقَاضَاهُ فَأَعْلَظَ لَهُ فَهُمَّ بِهِ أَصْعَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا باب إِذَا وَجَدَ مالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيمَةِ فَهُو َ أَحَقُّ بِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّلَ لَمْ يَجُزْ عِنْقُهُ وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاوُّهُ ، وَقالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ قَضَى عُمَّانُ مَن أَقْتَضَى مِنْ حَقَّةِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُو لَهُ ، وَمَنْ عَرَفَ مَنَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُو أَحَقُّ بار مَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ حَدَّثَنَا زُهَيْنَ حَدَّثَنَا يَحْيُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبو بَكْر ابْنُ مُجَدَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ مُحَرَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكُو بْنَ عَبْدِ الرُّهُن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَوْ قَالَ سَمِنْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ مِمْنِهِ عِنْدَ

رَجُل أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوْ أَحَثُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِاسِبُ (١) مَنْ أَخَرَّ الْغَرِيمَ إِلَى الْنَدِ أَوْ نَحُوهِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطَلًا وَقَالَ جَابِ أَشْتَدَّ الْنُرَمْنَاءُ فِي حُقُوقِهِم فِي دَيْنِ أَبِي فَسَأَ لَهُمُ الذِّي عَلِيَّةٍ أَنْ يَقْبَلُوا تَمَرّ حائِطِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمِ الْحَائِطَ ، وَكَمْ يَكْسِرْهُ كُمُمْ قَالَ (٢) سَأَغْدُو عَلَيْكَ (١٠ غَدًّا فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعا في تَمْرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَدْ مَهُمْ اللَّهِ الْعُرَمَاء مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاء أَوْ أَعْطَاهُ حَنَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمَلْم حَدَّثْنَا عَطَاءِ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَ ۖ قَالَ أَعْتَنَ رَجُلُ (٤) غُلاَماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبَ (٥) عَلِي مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْي فَأَشْتَرَاهُ مُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ عِلْبِ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَل مُسَمَّى أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْدِم قَالَ (٦٠ ابْنُ مُعَمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلِ لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ أَعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَقَالَ عَطَانُهُ وَتَمْرُو بْنُ دِينَارِ هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ \* وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّتَنَى جَمْفُرُ بْنُ رَبِيمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُوْ بْزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أُنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ ، فَدَفَمَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَل مستَّى (٧) الحَدِيثَ باب الشَّفَاعَةِ في وَضْع الدَّيْن حَرْثُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغَيِرَةً عَنْ عامِرٍ عَنْ جابرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُصِبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْناً فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدِّينِ أَنْ يَضَمُّوا بَمْضا (٨) مَنْ دَيْنِهِ ۚ فَأَبَوْ ا فَأَتَيْتِ النَّبِيِّ مِرْكِيِّ فَأَسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْ ا فَقَالَ صَنَّفْ تَمْرَكَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ ، عِذْقَ (١) ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ (١٠) ، وَاللَّيْنَ عَلَى حِدَةٍ (١١) وَالْعَجْوَةَ عَلَى حَدَةٍ ، ثُمَّ أَجْضِرُ ثُمْ حَتَّى آتِيكَ فَفَعَلْتُ ، ثِمْ جاء عَلَيْ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَكَالَ لِكُلُّ رَجُلِحَتَّى أَسْنَوْفَى وَ بَـ فَى التَّمْوْكَا هُو كُأَنَّهُ لَمْ 'يُصَلُّ وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِيّ

(1) باب من أخر الخدد أن أخر الخدد أن أخر الفتح أن هذه القرجة وحديثها سنقطا من رواية النسن

(۲) وفال (۳) علیکم میر

(١) رَجُلُ مِنَا

(٠) رَسُولُ (١) اللهِ "

(٦) وقال

(٧) فَذَ كُرِّ اللَّهِ يَثَ

(A) بَعْضَمًا

(٩) كذا ق اليونينية العبن
 مكسورة
 مكسورة

(۱۰) علی حید َنیو م

(۱۱) على حدَّتِهِ

(1) كذا بلارتم في الطبعة
 الساهة وفي الفسطلاني انها
 انسخة لكن لم يقل من
 اليونينية أو غيرها اله من
 وابش الاصل

(1) فَرَكُوهُ (7) أَوْ ثَيْباً (7) أَوْ ثَيْباً (4) فِرَكُوهِ إِيَّاهُ (4) لفظ في توله ساقط من (4) كمر واء الحبر من النوع (5) كمر واء الحبر من (7) في أصول كثيرة قال (4) حدثن (4) ومَنْها عمد (5) ومَنْها عمد

عَلَى نَاضِحٍ لِنَا فَأَزْحَفَ الْحَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَى فَوَكَرَهُ (١٠ النَّيْ عَلَيْ مِنْ خَلْفِهِ ، قالَ بَسْنِيهُ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا أَسْتَأَذَنْتُ قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِمُرْسِ قَالَ مَنْ فَا رَوَجْتَ بَكُراً أَمْ (١) ثَبْبَا قُلْتُ ثَبْبًا أُصِبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِفَارًا ، فَنَرَوَّجْتُ ثَيْبًا مُتَمَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ ، ثُمَّ قالَ أثْتِ أَهْلَكَ ، فَقَدِمْتُ فَأْخْبَرْتُ خَالِي بِيَسْعِ الجَمَلِ فَلاَمْنِي ، فَأَخْبَرْتُهُ بِإِعْيَاءِ الجَمَلِ ، وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ مَرْكِيٌّ وَوَكُنِهِ (\*) إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ مِرْكِيٍّ عَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهِمْي مَعَ الْقَوْمِ بِالسِّبُ مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَـالِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَاللهُ لاَ يُحْبِ الفَسَادَ وَلاَ يُصْلِيحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِين وَقَالَ في قَوْلِهِ ( ٤٠ أَصَلَوَا تُكَ تَأْمُوكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُذُ آ بَاؤُنَا أَرْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَ النَّا مَا نَشَادٍ ، وَقَالٌ : وَلاَ تُوثُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمْ وَالْحَجْرِ (٥) في ذلك وَما يُنْفَى عَنِ الْحِدَاعِ صَرَبْنِ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ سَمِعْتُ (٦) ابْنَ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَجُلْ للَّ نَبِّ مَا اللَّهِ إِنَّى أَخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَهْتَ فَقُلْ لاخِلاَبَةَ فَكانَ الرُّجُلُ يَقُولُهُ حَرَثُ السُّعْمِيُّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُعْمِيِّ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ الشُّعْمِيَّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُعْيِرَّةِ بْنِ شُمْبَةَ عَنِ المغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّاتِ وَوَأَدَ البِّنَاتِ ، وَمَنَّعَ (^) وَهَاتِ ، وَكُرِهَ لَكُمْ فيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّوالِ وَإِضَاعَةً المَالِ باحبُ الْمَبْدُ رَاعِ في مالِ سَيْدِهِ وَلاَ يَعْمَلُ إلا يادْنِهِ صَرَبْنَ أَبُو الْهَالِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مُمّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أُنَّهُ سَمِعَ رَجُولَ اللهِ عَلِيَّ لِقُولُ : كُلُّكُمْ رَاعِ وَمَـ وَلْ عَنْ رَعِيَّةٍ فَالْإِمَامُ رَاعِ وَهُوَ مَسْوُلُ عَنْ رَعِيتُهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُو مَسْوُلٌ عَنْ رَعِيتُهِ وَالْمَاأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيةٌ وَهِيَ مَسْوُلَةٌ عَنْ رَعِيتِهَا وَالْخَادِمُ فِ مالِ سَيْدِهِ رَاع

وَهُوَ مَسُوثُلُ عَنْ رَعِيْتِهِ ، قالَ فَسَمِعْتُ هُولُاء مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَحْسِبُ النَّبِيّ عَلِيَّةِ قالَ وَالرَّجُلُ فِي مالِ أَسِهِ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْوثُلُ عَنَ رَعِيْتِهِ ، فَكُلُّكُمْ وَاعِ وَكُلُّكُمْ وَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسُوثُلُ عَنْ رَعِينِّهِ ()

## ( بِسْم ِ ٱللهِ الرُّحْمَٰ لِرَّحْمِ )

باسب مائذ كَرُ في الْإِشْخَاص (٢) وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ (٣) وَرَشْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّكِي بْنُ مَيْسَرَةً أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ (اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ سَمَعْتُ (٥) عَبْدَ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأً آيةً ، سَمِعْتُ مِنَ النَّيِّ عَلِيَّةٍ خِلاَفَهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَتَبْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ كِلاَّ كُمَّا مُحْسِنٌ قالَ شُعْبَةُ أَظُنَّهُ قالَ لاَ تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كُانَّ قَبْلَكُمُ أَخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا مِرْشَا يَعْيِي بْنُ قَرَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهاكِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ الرُّهُنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَسْنَبُ رَجُلاَفِي رَجُل مِنَ الْسَلِينِ ، وَرَجُل مِنَ الْيَهُودِ نالَ (٦) الْمُسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَنَى مُحَمَّداً عَلَى الْمَاكِينَ ، فَقَالَ الْيَهُودِي وَالَّذِي أَصْطَنَى مُوسَى عَلَى الْعَالِمَيْنَ فَرَفَعَ الْسُلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيُّ ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ مِمَا كَانَ مِنْ أَرْهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ ، فَدَعَا النَّبَيُّ عِلَيْ الْمُسْلِمِ فَمَا النَّبِي عَلَيْ الْمُسْلِمِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ ، فَدَعَا النَّبِي عَلَيْ الْمُسْلِمِ وَمَأْلُهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ النَّيْ عَلِيُّ لاَ ثُخَـ بَرُونِي عَلَى مُوسَى ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَصْعَتُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أُولًا مَنْ يُفِيتُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشْ جانِبَ الْعَرْشِ فَلا أَدْرِي أَكَانَ (٧) فيمَنْ صَمِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْكَانَ مِمَنْ أَسْتَنْنَي اللهُ مَرْشَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ يَحْيي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عِنْ مُ قَالَ بَهْنَمَا (٨) رَسُولُ اللهِ عَلِي جَالِسُ جَاء بَهُودِي ، فَقَالَ مَا أَبَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلُ مِنْ أَصْعَابِكَ فَقَالَ مَنْ قالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ قالَ أَدْعُوهُ فَقَالَ

به (۱) (بی الخصومات)

<sup>(</sup>٢) وَاللَّازُ مَةِ وَالخُصُومَةِ

<sup>(</sup>٢) والْبَهُ وُدِيِّ

<sup>(</sup>٤) النَّزُّالَ بْنَ سَبْرَةً

<sup>(</sup>ه) في أصول كثيرة قال سمعت سمعت

ة ما (٦) فقال (٧) كان هما

<sup>(</sup>٨) بَيْنَا

(١) على النَّبْيِّينَ (٢) مَمَّى الْبَهُودِيَّ بعد قوله في البيع إذا بَايَعَ

أَضَرَ بْنَهُ قَالَ سَمِيْتُهُ بِالسُّوقِ يَحْلَفُ وَالَّذِي أَصْطَفَىٰ مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ (١) ، قُلْتُ أَيْ خَبِيثُ عَلَى مُمَّدٍّ عَلِيَّةً فَأَخَذَتْنَى غَضْبَة ضَرَبْتُ وَجْهَهُ، فَقَالَ النَّبَيُّ عَلِيَّةٍ لاَ يُخَيْرُوا بَيْنَ الْأَنْبِياءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْمَقُونَ يَوْمَ القِيامَةِ فِأَ كُونُ أُوَّلَ مَنْ تَنْشَقَّى عَنْهُ الْأَرْضُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذْ بِقَائَمَةٍ مِنْ قَوَاتُم الْفَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الْأُولَى حَرْشُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِكِ أَفُلاَنْ أَفُلاَنْ حَتَّى مُمِّيَّ (\*) الْيَهُودِيُّ فَأُومَت (\*) برأْسِها فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بهِ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ عِلْبُ مِنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْمَقْل ، وَ إِنْ كُمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمامُ ، وَيُذْكَرُ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ (٤) النَّبِيّ مَرِ اللهِ رَدَّ عَلَى الْمَتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْي ثُمَّ نَهَاهُ \* وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلِ عَلَى رَجُلِ مَالٌ (١) أَد النِّي وَلَهُ عَبْدٌ لاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِنْقُهُ وَمَنْ (٥) بَاعَ عَلَى الضَّميفِ وَنَحْوِهِ فَدَفَعَ (٦) تَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمْرَهُ بِالْإِصْلاَحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ فَإِن أَفْسَدَ بَعْدُ مَنْعَهُ لِأَنَّ النَّبِي اللَّهِ (٦) وَدَفْعَ عَلَيْ نَهْيِ عَنْ إِصَاعَةِ المَـالِ، وَقَالَ للَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ إِذًا بَايَمْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَّبَةً اللهِ اللَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ إِذًا بَايَمْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَّبَةً وَكُمْ يَأْخُذِ النِّبُّ يَرْكُ مِالَهُ مِرْثُ مُولِي بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ رَجُل يُخْدَحُ فِي الْبَيْدِمِ (٧) فَقَالَ لَّهُ النَّبِي مِمْ اللَّهِ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَخِلاَبَةً فَكَانَ يَقُولُهُ مَرْثُ عاصِمُ ابْنُ عَلِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ مَبْداً لَهُ لَيْسَ لَهُ مالُ عَيْرُهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ عَلِيٌّ فَأَ بْنَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ باب كَلاَم الْمُصُوم بَدْضيم في بَعْض حَرْثُنَا لَحَدُ أَخْبَدَ أَ أَبُومُمُكُوبَةً عَنِ الْا مْمَسِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ حَلَفَ

عَلَى يَمِينِ وَهُوْ فِيهَا فاجِرِ ۗ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مالَ أَمْرِي مُسْلِمٍ ، لَـقِيَ اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ قالَ ، فَقَالَ الْاشْمَتُ فِي وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَينِي (١) وَ بَيْنَ رَجُل مِنَ الْيَهُودِ أَرْضُ كَفَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ أَلْكَ بَيِّنَة قُلْتُ لاَ قالَ فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ أَخْلِفْ قَالَ قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ إِذًا يَحْلَفَ وَ يَذْهَبَ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا عَلِيلاً إِلَى آخِرِ الآبةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُعْمَرَ أَخْبَرَ نَا (٢) يُونسُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مالكِ عَنْ كَمْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْدِ في المَسْجِدِ فَأَرْ تَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّتِهِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَاكَمْبُ قَالَ لَبَيُّكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَٰذَا فَأُوْمَأً (٢٠) إِلَيْهِ أَى الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ قُمْ فَأَقْضِهِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَن ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّ يَبْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ عَبْدِ القَادِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِينْتُ مُعَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَقُولُ · سَمِمْتُ هِشَامَ بْنَ حَكْمِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَوْهُمَا ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلِينَ أَفْرَأُ نِيهَا ، وَكِدْتُ أَنْ (٤) أُعْجَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمْهَ لَنَّهُ حَتَّى أَنْصَرَفَ ، ثُمَّ لَبَّنَّهُ بِرِدَائِهِ ، فِجَنْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَقُلْتُ إِنَّى سَمِعْتُ هُ ذَا يَقْرَأُ ، عَلَى غَيْرِ مَا أَفْرَأْ تَنْدِيهَا فَقَالَ لِي أَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَفْرَأً فَقَرَأً قَالَ هَكَذَا أَنْز أَتْ ثُمَّ قَالَ لِي أَفْرَأُ فَقَرَأُت فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَقْرَوُّا مِنْهُ ماتيَسَّرَ باسب أ إخراج أهل المَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبَيُوتِ بَمْدَ الْمَرْفَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ مُمَرُ أَخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ مَرَثْنَا ثُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ثُحَمَّدُ بْن أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ تُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّاهِمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَاةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ

(۱) بَيْنَ رَجُلِ وبينى (۲) مُّنْتَا (۲) وَأُوْمَاً (۲) وَأُوْماً

(۱) ( ﺗﻮﻟﻪ ﺯﯨﻤﺔ ) ﺑﺴﮕﻮﻝ الميم ولابي در بنتحها (٢) إِذَا قُدِيْتَ أَنْ ا انظره (۲) فَأَقْبَضُهُ (٤) بَيِّناً بِعَنْبَةً (٥) ضيط أنخشى بالناه (٦) كَذَا و اليونينيــة (۷) قال (۸) هال (١١) باسب في الْكَرَبَةِ ة (۱۲) دن جسفر

قَالَ : لَقَدْ كَهْمَتْ أَنَّ آرْرَ بِالصَّلاَّةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ أُخالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمِ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَّةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ اللَّهِ بِنُ تُعَوِّى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ عَبُدَ بْنَ زَمَعْةَ (ال وَسَمَدُ بْنَ أَبِي وَقَاصِ أَخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ يَرْكِ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمَنْمَةً ، فَقَالَ سَمَد إرسول اللهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ ٣ أَنْ أَنْظَرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْمَةً ، فَأَفْهِضَهُ ٣ فَإِنَّهُ أَنِي وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةَ أَخِي وَابْنُ أَمَّةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أَبِي ، فَرَأَى النَّبِي مِلِيَّ شَبَّما بَيِّنًا (١) ، فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بَنَ زَمْعَةً ، الْوَلَدُ لِلْفِرِ اشِ ، وَأَحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً . التُوثُق مِنْ تُخْدُلُى() مَعَرَّتُهُ ، وَقَيْدَ ابْنُ عَبَّاسِ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ والسُّنَنِ وَالفَرَائِضِ مَرْشَا فَتَيْبَة حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا (٥) يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَيْلًا قِبَلَ نَجُدٍ ، فَاعِتْ الله عَلَيْ مَن الذع المسكى برَجُلِ مِنْ أَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أَثَالِ سَيَّدُ أَهْلِ الْيَامَةِ ، فَرَبَطُوهُ بساريةِ مِنْ سَوَارِي المُدجدِ نَغَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مَرْقِيَّةِ قَالَ (٧) ما عِنْدَكَ مَا ثَمَامَةُ قَالَ عِنْدِي يَا كُمُّنُهُ خَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ( ) أَطْلِقُوا ثَمَامَةً بِاسِبُ الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ في الْحرَمِ ( ) على إنْ مُعَرُّ رَضِي وَأَشْتَرَى نَافَعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ دَارًا لِلسَّجْنِ بِمَكَّةً ، مِنْ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةً ، عَلَى أَنَّ الرب) أَرْبَعُما تَقَد دِينَارِ عُمَرَ (٥) إِنْ رَضِيمَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ وَإِنْ كَمْ يَرْضَ مُمَرُ فَلِصَفُوانَ أَرْبَعُمِا لَةٍ (١٠) وَسَجَنَ ابْنُ الزُّ بَيْرِ بِمَكَّةَ مَرْشٌ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّهْثُ قَالَ حَدَّثَنَى سَعيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّيْ يَرَاكِ خَيْلاً قَبَلَ نَجُد فِأَءت بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةً بُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بَنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ ( بسم ألله الرَّحْمَتِ الرَّحيمِ )

باب ' (١١) الْمُلاَزَمَةِ حَرَثُ يَعَيْ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى (١١٥)

جَعْفَرُ بْنُ رَبِيمَةً ، وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ حَدَّثَني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ (١) بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن كَمْب بْنِ مالك الْانْصاري عَنْ كَمْب بْنِ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيَّ دَيْنٌ فَلَقيَّهُ فَلَزِمَهُ فَتُكَلَّمَا حَتَّى أَرْ تَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَرَّ بهِمَا النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ مَا كَعْبُ وَأَشَارَ بيدِهِ كَأُنَّهُ يَقُولُ النَّصْفَ قَأَخَذَ نِصْفَ ما عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا بِاسِبُ التَّقَاضِي مَرْثَثُ إِسْخُتُ حَدَّثْنَا وَهِبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَخْبَرَ نَا شَمْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحٰي عَنْ (١) عَنْ عَبُّدُ اللهِ بْنِي الْمَسْرُونِ عَنْ خَبَّابٍ ، قَالَّ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ ١٦ لِي عَلَى الْمَاسِ بْنِ وَائِلِ دَرَاهِمُ فَأَتَبِثُهُ أَتَقَاصَاهُ فَقَالَ لاَ أَفْضِيكَ حَتَّى تَكَفْرٌ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لاَوَاللهِ لاَأ كُفُرُ إِيُحَمَّدُ مِنْ اللَّهِ حَتَّى مُبِيَّلُكَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثُكَ ، قَالَ فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ ، ثُمَّ أَبْعَثَ فَأُوتَى مالاَّوْ وَلَداَّ ثُمَّ أَقْضِيَكَ فَنَزَلَتْ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقالَ لَأُوتَانَ مَالاَّوَ وَلَداً الْآيَةَ



وَإِذَا (" أَخْبَرَهُ رَبُّ اللَّهَ طَة بِالْمَلاَمَةِ دَفَع إِلَيْهِ صَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ سَلَّمَةَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قالَ لَقيتُ أَبِيَّ بْنَ كَمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَخَذْتُ (١) صُرَّةً مِائَةَ دِينَار فَأُتَبْتُ النّي إلى فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَمَرَّفْتُهَا حَوْلًا ، ثَمَّ أَنَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أُجدْ ، ثُمُّ أَتَبْتُهُ ثَلاَثًا ، فَقَالَ (٦) أَحْفَظْ وعاءها وَعَدَدَها وَوِكَاءِهَا يَوْإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَأَسْتَمْتُعْ بِهَا فَأَسْتَمْتُتْ ، فَلَقَيتُهُ بَعْدُ بِحَكَّةً فَقَالَ

(؛) أُصَّنْتُ. وَجَدُّتُ (٠) في بعض الاصول (٦) قال

لاَ أَدْرِى ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلاً وَاحِداً باب صَالَةِ الْإِبلِ مَدْثُ (١) مَمْرُو ا بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهِنِّي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ أَعْرَ ابِيُّ النَّبِي عَلِيَّةٍ فَسَأَلَهُ عَمَّا بَلْتَقَطُّهُ فَقَالَ (٢) عَرِّفْهَا سَنَةَ ثُمَّ أَحْفَظُ (٣) عِفَاصَهَا وَوِكَاءِهَا ، فَإِنْ جَاءِ أَحَدُ بُخْ بِرُكَ بها وَإِلاًّ فَاسْنَنْفَقْهَا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَضَالَةُ (\*) الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِلَّخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ قَالَ (\*) صَالَّةُ الْإِيلِ ، فَتَمَعَّرَ وَجُهُ النَّبِّ عَلِيِّ فَقَالَ مالكَ وَلَمَا مَمَهَا حِذَاوُهُمَا وَسِقَاوُهُمَا تَرَدُ ا المَاء وَ تَأْ كُلُ الشَّجَرَ باب صَالَّةِ الْغَنَم ِ مَرْث إِسْمُعيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَني سُلَيْانُ (٦) عَنْ يَحْيِي عَنْ يَزِيدَ مَوْلِي الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خالِدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سُءًلَ النَّبَيُّ عَلِيَّةٍ مَنِ اللَّقَطَةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قالَ أَعْدِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةً ، يَقُولُ يَزِيدُ إِنْ كُم مُتْعَرَفِ (٧) أَسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَكَانَتْ وَدِيمَةً عِبْدَهُ قالَ يَحْنِي فَهَاذَا الذِي لاَ أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ هُوَ أَمْ شَيْءٍ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قالَ كَيْفَ تَرَى فِي صَالَّةِ الْغَنَمِ ، قالَ النِّبِيُّ عِلْكِيمٌ خُذْهَا فَإِنَّهَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، قالَ يَزِيدُ وَهِي تُعَرَّفُ أَيْضاً ، ثُمَّ قالَ كَيْفَ تَرَى في صَالَّةِ الْإِبلِ قالَ فَقَالَ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذًّا عِمَّا وَسُقَّاءِهَا تَرَدُ اللَّاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا بِالبّ إِذَا لَمْ يُوجِدُ صَاحِبُ اللَّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِي لِنْ وَجَدَها صَرَ شَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُ أَ مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جاء صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأَّنَكَ بهَا قالَ فَضَالَّةُ الْغَنَّمِ قَالَ هِيَ النَّ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلدِّنْبِ قَالَ فَضَالَةُ الْإِبلِ قَالَ مَالَكَ وَكَمَا مَعَهَا سِقَاقُهُمَا وَحِذَاوُهَا تَرَدُ المَّاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا باب إِذَا وَجَدَ

(۱) حدثنی (۲) قال (۳) اغرف (۲) اغرف (٤) ضَالَةً (٥) فقال

(٦) سُلَيْنَانُ بِنُّ بِلِلَّالِهِ مَنْ (٧) تُمْرُف

خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سِوْطًا أَوْ نَحْوَهُ \* وَقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَمَفْرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عْمَنِ بْنِ هُرْ مُنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَسَاقَ الحَدِيثَ خَوْرِجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جاء بِمَالِهِ فَإِذَا هُوَ بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَّبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ باب إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ مَرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَةَ مَنْ أَنَسِ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِي مِلْكِيِّهِ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ (١) لَوْلاَ أَنِّي أَخاف أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا كَلْتُهَا \* وَقَالَ يَحْيِيٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّ تَني مَنْصورْ وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَةً حَدَّثَنَا أَنَسْ وَحَدَّثَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَهَامٍ بنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبيّ مَلِكِنْ قَالَ إِنَّى لَا نَقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَافِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلُّهَا أَنْمُ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً ۖ فَأَلْفِيهَا ٣٠ بِالْبِ ۚ كَيْفَ ثُمَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ \* وَقَالَ طَاوُسُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ. عَلِيَّةٍ قَالَ لاَ يَلْتَقَطُّ لُقَطَّتَهَا إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا \*وَقَالَ خَالِهُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِّ عَلَّاكُمْ قَالَ لا تُلْتَقَطُ (١٠) الْفَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ \* وَقَالَ أَهْمَدُ بْنُ سَعْدٍ (٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِ بَّاءِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لَا يُمْضَدُ عِضَاهُهَا وَلَا يُنَفُّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلْ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِلْنُشِدِ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَقَالَ (٦) إِلاَّ الْإِذْخِرَ مَرْثُ يَعْنِي بنُ مُولَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْن مُسْلِم حَدَّثَنَا الْأُورَاعِيُّ قالَ حَدَّثَنَى يَحْيى بْنُ أَبِي كَـ ثِيرٍ قالَ حَدَّثَنى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اللَّهِ مَكَّةً قَامَ فِي النَّاسِ خَمِدَ اللهَ وَأَنْنِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ

(1) فعال (1) وحدثنا سقطت الواو (7) وحدثنا سقطت الواو (7) فألفها حكفا هو بالفاء وسكون الباء في الفرع المدول والفرع مصحما عليه وفي الفرع فأ لفيها بالفاء والمسجدا عليها والمسجدا عليها والمسجدا عليها في ذر مصححا عليها وفي بعض الفروع فأ لفيها بالقاف والنصب وفي بعضها قا لقيها وهو الذي أسرح عليه القسطلاني أسرح عليه القسطاني أسرح المربع المربع

(٥) أَحَدُ بِنُ سَعِيدٍ صِح

(١) قال)

(٣) لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي (٦) بِغَيْرِ إِذْنِهِ (٧) فاتَّمَا يُحْرِرُ

مَكَّةَ الْفَيْلَ (' وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لِأَحَّدِ كانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَار وَ إِنَّهَا لاَنْحِلْ (") لِأَحَدٍ بَمْدِي (")، فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلاَ يُخْتَلَى شَوَّكُهَا وَلاَ تَحِلْ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ وَمَنْ فُتِلَ لَهُ قَبِيلٌ فَهُو بِخَيْدِ النَّطْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقيدَ، فَقَالَ الْمَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ ۖ فَإِنَّا ( ٤ مَجْعَلُهُ لِقُبُورِ نَا وَ أَيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلاَّ الْإِذْخِرَ ، فَقَامَ أَبُوشًا و رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَن فَقَالَ أَكْتُبُوا لِي بَارَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيَّ أَكْتُبُوا لِأَبِي شَاَّهِ، قُلْتُ اللهُ النَّقُلْ الْلَّوْزَاعِيِّ مافَوْلُهُ أَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ (٥) الَّتِي سَمِمَهَا مِنْ الربي لَنْ تَعْلِلُ رَسُولِ الله عَلِي اللهِ عَلِي اللهُ الْمُعْتَدَبُ ماشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرٍ إِذْنٍ (٦) صَرْمُنَا عَبْدُ للهُ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لَا يَحْلُبُنَّ أَحَدُ مَاشِيَةَ أَنْرِى ۚ بِغَيْرِ إِذْ نِهِ أَيْحِبُ أَحَدُكُم ۚ أَنْ تُوثَى مَشْرُ بَنَّهُ فَتُكْسَرَ خِرَانَتُهُ فَيُنْتَهَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّهَا نَحْزُنُ (٧) كَلُّمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَعْلُبُنَّ أَحَدُ مَاشِيَةً أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّقَطَةِ بَمْدَ سَنَةٍ رَدُّهَا عَلَيْهِ لِلأَنَّهَا وَدِيمَةٌ عَنْدَهُ حَرِّشَ الْتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ رَبِيمَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجَهْنِيِ الْمُعَلِي عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجَهْنِيِ اللهِ الْجَهْنِي الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْجَهْنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَلِيدِ اللهِ اللهِ الْمُعَلِيدِ اللهِ ال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ اللَّقَطَةِ قالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ أَعْرِفْ وِكَايَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ أَسْتَنْفِقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدُّهَا إِلَيْهِ ، قَالُوا (٨٠ يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَةُ الْنَهَمِ ، قَالَ خُدْهَا ، فَإِ عَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ ، قَالَ بَارَسُولَ الله فَضَالَّةُ الْإِبلِ قَالَ فَنَضِبَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ حَتَّى أَحْمَرَّتْ وَجْنَاهُ ، أَوِ أَحْمَرٌ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَالَّكَ وَلَمَا مَمَهَا حِذَاقُهَا وَسِقَاوُهَا حَتَّى بَلْقَاهَا رَبُّهَا بِالْبُ هَلْ يَأْخُذُ اللَّقَطَةَ وَلاَ يَدِّعُهَا تَضِيمُ حَتَّى لاَ يَأْخُذَهَا مَنْ لاَ بَسْتَحِثْ مَرْثُ السَّلَمْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَّا

شُعْبَةٌ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلِ قالَ سَمِعْتُ سُورِيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَآنَ بْنِ رَبِيمَةً وَزَيْدِ بْنِ صُوحانَ فِي غَزَاةٍ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالَ (١) لِي أَلْقِهِ قُلْتُ لا ، وَلَكُنْ (١) إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَ إِلاَّ اسْتَمْتَعَتُ بِهِ فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا فَمَرَرْتُ بِالَّدِينَةِ فَسَأَلْتُ أَبِّي بْنَ كَمْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِّي عَلِيَّةٍ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأْتَيْتُ بِهَا النَّبَّ عِلِيَّ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ، ثُمَّ أَتَيْتُ ٣ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمُّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَمَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَبِثُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ أَعْرِفْ عِدَّنْهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعاءَهَا فَإِنْ جاء صَاحِبُهَا وَإِلَّا ٱسْتَمْتِعْ بِهَا مَرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةً بهٰذَا قَالَ فَلَقَيْتُهُ بَمْدُ بَكَّةً ، فَقَالَ لاَ أَدْرِي أَثَلَاثَةَ أَحْوَالِ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا بِالسِّبِ مَنْ عَرَّفَ اللَّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعُهَا (\*) إِلَى السُّلْطَانِ مَرْشُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى (٠) حدنى (٦) ل أصول كثيرة على المُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَا بِيَّا سَأَلَ النَّيَ عَلِيَّ عَنِ اللَّقَطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ أَحَدُ يُحُدْ بِرُكَ بِمِفَاصِهَا وَوِكَامُّهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا ، وَسَأَلَهُ عَنْ صَالَّةِ الْإِبِلِ فَتَمَرَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحِذَاوُهَا تَرَدُ اللَّهِ وَتَأْكُلُ الشُّجَرَ دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِذِّئْبِ بِالسِّبْ مَرْشَ (٥) إِسْخُتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا النَّصْرُ أَخْبَرَ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْفَاقَ قَالَ أَخْبَرَ نِي الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَا ٥٠ عَبْدُ اللهِ ابْنُ رَجاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنِ البَرَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ ٱنْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَم يِسُوقُ غَنَمَهُ فَقُلْتَ لِمَنْ (٧٧ أَنْتَ قَالَ لِرَجُل مِنْ قُرَيْشِ فَسَمَّاهُ فَنَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ هَلْ في غَنمِكَ مِنْ لَبَن ، فَقَالَ نَمَمْ فَقُلْتُ هَلْ أَنْتَ حالِبُ لِي قالَ نَعَمْ ۚ فَأَمَرْ ثُهُ فَأَعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَيهِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنْ

(٢) في بعض الاصول ثُمَّ آتيته (١) كَرْفُمْهَا (٧) رِمُثَنْ الْنُبَارِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَن يَنْفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ (١) هَكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْهِ بِالْاخْرى لَغَلَبَّ كُثْبَةً مِنْ لَبَن وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ يَلِيُّ إِدَاوَةً عَلَى فِهَا (٢)خِرْقَة فَصَبَنْتُ عَلَى اللَّهَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ ، فَأَنْتَهَيْتُ إِلَّى النَّبِيِّ يَكِّ فَقُلْتُ أَشْرَبْ كَا رَسُولَ اللهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِبتُ .

## بسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيم

فَى الْمَطَالِمُ ۗ وَالْفَصْبُ مِ وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَلاَ تَحْسَبَنَ اللهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ ، إِنَّمَا ( ) يُوَخِّرُهُم لِيَوْم تَشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُوْطِينَ مُقْنِعِي رُوسْهِم ، رَافِعِي المَقْنِيمُ وَالْمُقْمِعَ وَاحْدِد ، وَقَالَ (٥) تُجَاهِد : مُطْعِينَ مُدِيمي (٥) النَّظَرِ ، وَيُقَالُ مُسْرُعِينَ لاَ يَرْبَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْتِدَتُهُمْ هَوَالا يَسْنِي جُوفًا لاَعْقُولَ لَهُمْ وَأَنْدر النَّاسَ ٧٧ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْمَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبُّنَا أَخَّرْنَا إِلَى أَجَل قَريب نُجِبْ دَعْوَ تَكَ وَتَدَّبِعِ الرُّسُلَ أَو لَمْ تَكُونُوا أَفْسَنْتُم مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ وَسَكَنْتُمْ ۚ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهمْ وَضَرَبْنَا الكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ ۗ ( ٨) فَبَتَقَاضَوْنَ اِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجَبَالُ فَلا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ تُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو أَنْتِقَامٍ . باب يُ فِصَاصِ المَطَالِمِ حَرْثُ إِسْفَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُمَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي قَالَ إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّادِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّادِ فَيَتَقَاصُونَ (١٠ مَظَالِم كَانَتْ يَنْهُم في الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا (١٠ نَقُوا وَهُذَّبُوا ، أَذَنَ لَهُمْ بدُخُولِ الجَنَّةِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد عِنْ يَدِهِ ، لاَّحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الجَنَّةِ ، أَدَلُ

را) قال (۱) قال ه ص (۲) على نيها (٢) (كِتَابُاللَّفَالِمِ) (٤) إِلِّي فَوْلِهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْتِقَامٍ (٠) باب نصاص المَظَا لِم ِ قالَ مُجَاهِدٌ قط (۱) مدمنی (٧) الآبة

(١) حَتَّى إِذَا تَقُصُوا

عَـنْزِلِهِ (١) كَانَ فِي الدُّنْيَا \* وَقَالَ يُونُسُ بْنُ مُحَّدِّ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ بِاسِبُ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى : أَلاَ لَمْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مَهُمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَ نِي ٢٧ قَتَادَةُ عَنْصَفُو انَ بْنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِيَّ قالَ مَيْنَمَا ٣٧ أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ مُعَرَّ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا آخِذْ بِيَدِهِ ، إِذْ عَرَضَ رَجُلُ فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ فِي النَّجُوى ( ) ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَمْرُفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَمْرُ فُذَنْبَ (٥) كَذَا ، فَيَقُولُ نَمَمْ أَىْ رَبّ ، حَتَّى إِذًّا قَرَّرَهُ بذُنُو بدِ وَرَأَى في نَفْسِهِ أَنَّهُ مَلَكَ قالَ سَتَرْثُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا ، وَأَنا أَغْفِرُها لَكَ الْيَوْمَ ، فَيُمْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ . وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمَنَافَقُونَ (٦) فَيَقُولُ الْاسْهَادُ هُولًا ِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبُّهُمْ أَلاَ لَمْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ باسب لاَ يَظْلِمُ المُسْلِمُ المسْلِمَ وَلاَ بُسْلِمُ مُ مَرْثُنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَه أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أُخِيهِ ،كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْ بَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُنْ بَةً مِنْ كُرُباتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَنَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقيامَةِ . المسي أُعِن أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا صَرْثُنَا (٧) عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا هشيم أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسِ وَحَيْدٌ الطُّو بِلُ سَمِعَ (١٠) أَنَسَ بْنَ مالك رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُول قالَ رَسُولُ (") اللهِ عَلَيْهُ أَنْصُرْ أَخاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرِ "عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْصُرْ أَخاكَ ظًا لِمَا أَوْ مَظْالُومًا قَالُوا (١٠) مَا رَسُولَ اللهِ هَاذَا نَنْصُرُهُ مَظْالُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا مَالَ تَأْخَذُ فَوْقَ يِدَيْهِ بِاسِبُ نَصْرِ المَظْلُومِ صَرْتُ اسْمِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً

(۱) بَمْسَكَنِهِ. (۲) مَدْنَى
(۲) بَيْنَا
(۵) بَعْوُلُ فِي النَّجْوَى
(۵) ذَنْباً
(۲) وَالنَّافِقُ (۷)
(۷) حَدْنِي

(١٠) قال

را) الفَّدَّمَ (۱) بَعْضُهُمْ (۱) بَعْضُهُمْ (۱) إِنَّ فَوْ الِهِ إِلَيْ مُرَّ فِي منْ سَنِيلِ (۱) فَأَنَّهُ

عَنِ الْأَشْمَتُ بْنِ سُلَمْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُويَدٍ سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمْرَ نَا النَّبِي عِلْكَ بِسَبْعِ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ ، فَذَكَرَ عِيادَةَ الريضِ وَأُتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتَ المَاطِسِ ، وَرَدَّ السَّلاَمِ ، وَنَصْرَ النَّظْلُومِ ، وَإِجابَةَ النَّاعِي وَإِرْارَ الْمُسْمِ (١) مَرْثُ الْمُلَّاءِ حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عَلِيَّةٍ قَالَ : الْمُؤْمِنُ اِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ بَشُدُ بَعْضُهُ (٢) بَعْضًا ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِ عاسب الإنتيصارِ مِنَ الظَّالِمِ ، لِقَوْلِهِ جَلَّ ذَكْرُهُ: لأَيْحِبُ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَّ مَن كُللِمَ، وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ مُمْ يَنْتَصِرُونَ ، قالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُوا ، وَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا ﴿ بِالسِّبِ عُفُو الْمُظْلُومِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تَمْفُوا عَنْ سُوءٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ، وَجَزَاءِ سَبَئَةٌ سَبَئَةٌ مِثْلُهَا ، فَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِينَ (") ، وَكَنْ أَنْتَصَرَّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولِنْكَ (ا) فَأَيَّةُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ ، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ، وَ يَبْنُونَ فَى الأرْضِ بَنَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وَكَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لِنَ عَزْم الْأَمُورِ وَتَرَى الظَّالِينَ لَنَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَّدٍّ مِنْ سَبِيلِ عاسب الظَّلْمُ كُلْلُمَاتُ يَوْمَ الْقَيَّامَةِ صَرَبَتُ الْمُحَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزيزِ المَاجشُونُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ عَلَيْهِ قَالَ الظُّلْمُ مُظلمات بَوْمَ الْقِيامَة باسب الانتَّاء وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةً النَّظْلُومِ وَرَثْنَا يَعْيُ بْنُ مُولِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِ لَّهُ بْنُ إِسْحُقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْنِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْ لَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيَّ عَلِيَّة بَمَتَ مُمَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : أَتَّى دَعْوَةَ المَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا (4) لَيْسَ يَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ

حِجَابٌ إلَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ(١) فَلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيْنُ مَظْلِمَتُهُ مَرْثُ آدَم بْنُ أَبِي إِياسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْقَبْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَحَدِ " مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْ هُمْ إِن كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِح الْخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَبَتَاتِ صَاحِبهِ ، خَمِلَ عَلَيْهِ \* قَالَ أَبُوعَبُدِ اللَّهِ قَالَ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ إِنَّمَا اسْمَى المَقْبُرِيَّ لِأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ ٣٠ نَاحِيَةَ الْمَقَابِ \* قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ وَسَعَيْدٌ الْمُقْبُرِيُّ هُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ. وَهُوَ سَمِيدُ بْنِ أَبِي سَمِيدٍ وَأَسْمُ أَبِي سَمِيدٍ كَيْسَانُ بَابِ ﴿ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلا رُجُوعَ فِيهِ مَرْثُ عَمِّدٌ أَجْبَرَ أَ عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وَ إِنِ (٤٠ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، قالَت الرَّجُلُ يَكُونُ (٥) عِنْدَهُ المَرْأَةُ لَيْسَ غِيْسُتَكُثْرِ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي إِحِلَّ فَنَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ الحِبْ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ ٥٠ وَكُمْ يُبَيِّنْ كُمْ ۚ هُوَ صَرَّتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ أَبِي حازِم بْنِ دِينَارِ عَنْ سَهُل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٧٠ اللهِ عَرْكِيْ أَتِيَ بِشَرَاب فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْفُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعظِيَ هُولًا مِ ، فَقَالَ النَّلَامُ : لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا ، قالَ فَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي يَدِهِ بِالْبُ إِنْمِ مِنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الْارْضِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى طَلَحَة بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ سَهُلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَبْنًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ﴿ وَرَشِيلَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ

(۱) عند رَجُلِي (۲) لِأُخِيدِ (۲) يَنْزِلُ (٤) في هذه الآية وَإِنِ امْرَأَةُ (٥) يكون بالناء والباء (٦) أو أخل له وفي أصول كثيرة أو أخلًا له

الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ قالَ حَدَّثَى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنَاسَ خُصُومَةٌ فَذَكَّرَ لِمَا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ ٱجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ (١) مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ صَرْتُنَا مُسْلَمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبَارَكُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم عِنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكِ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْارْضِ شَيْئًا بِفَيْرِ حَقَّةِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ (١) يَقُولُ اللهِ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْارْضِ شَيْئًا بِفَيْرِ حَقَّةِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ (١) اللهُ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ ، هٰذَا الحَدِيثُ لَيْسَ بِحُرَاسَانَ ، في كِتَابِ (٢) ابْنِ الْبَارِكِ أَمْلاَهُ (١) عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ بِالسِ إِذَا أَذِنَ إِنسَانٌ لِآخَرَ شَيْئًا جازَ مَرْثُنَا حَفْصُ بْنُ مُمَرّ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِاللَّهِ بِنَةِ في بَمْضِ أَهْلِ الْعِرَّاقِ فَأَصَابَنَا سَنَةٌ ، فَكَانَ ابْنُ الزُّ بَيْرِ يَوْزُقُنَا النَّمْنَ فَكَانَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَمْ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنِ الْإِقْرَانِ (٥) إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ أَخَاهُ مَرْثُ أَبوالنُّمُ أَن حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبِو شُعَيْبِ كَانَ لَهُ غُلاَمْ لَأَامْ وَقَالَ لَهُ أَبِوشُعَيْبِ أَصْنَعْ لِي طَعَامَ خَمْسَةٍ لَعَلَى أَدْعُو النَّبِي عَلَيْ خامِسَ خَسْمَةٍ وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِّ عَلِيْ الْجُوعَ فَدَعَاهُ فَتَبَعَهُم وَجُلْ لَمْ يُدْعَ فَقَالَ النَّبَيْ عَلِي إِنَّ هَٰذَا قَدِ أُنَّبَعَنَا أُتَّأَذَنُّ لَهُ قَالَ نَعَمْ عَلَى مَا أَن أَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى: وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخُصِلَمِ مِرْشُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجالِ إِلَى اللهِ الْاللَّ الْحَصِمُ . بالب أيْم مَنْ خاصَمَ في بَاطِلِ وَهُو يَهْلَمُهُ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعَدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرُوَّةُ بْنُ الْأَيْدِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرُنَّهُ أَنَّ أُمًّا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّي عَلَيْكَ

أَبُو جَعَفُرَ بِنُ أَبِي حَاتِمٍ. قال أَبُو عَبْدِ اللهِ (۲) فی کُتُبُ

\* . \* (٤) إنما أملئ

(٥) قال القاضي عياض رحمه الله كذا في أكثر الروايات والصواب عن القرَّانِ اله من اليونينية

أَخْبَرَتُهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِهَابٍ حُجْرَتِهِ لَغَرَبِجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّا أَنَّا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْحَصْمُ فَلَمَلَّ بَمْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَمْضَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكِ ، فَنَ قَضَبْتُ لَهُ بِحَنَّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْمَةُ مُنِ النَّارِ فَلْيَا خُذْهَا أَوْ فَلْيَتُرُ كُمَّا ﴿ ﴾ إِنَّا خَاصَمَ فَهَرَ طَرْمُنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ اللهِ بن مُرَّةً عَنْ شَعْبَةً عَنْ شَلَيْهَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ (٣) كَانَتْ فيهِ حَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَّعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَّرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ الْمُسَابُ فِصاصِ النَّظَأُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَا لِمِهِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيدِينَ يُقَاصُّهُ ، وَقَرَأً : وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ ۚ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِ حَرَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ أَنَّ عائِشَةَ ا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةً بْنِ رَبِيمَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ مِسِّيكٌ ، فَهَلْ عَلَى حَرَجُ إِنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْمِيهِمْ بِالْمَوْوفِ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنى يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ قالَ قُلْنَا لِلنِّبِيِّ عَلِيَّةٍ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لأَيَقُرُ ونَا (ا) فَمَا تَرى فِيهِ فَقَالَ لَنَا إِنْ نَزَلْتُم بَقَوْمٍ فَأْرِرُ لَكُم بِمَا يَنْبَنِي الضَّيْفِ فَأُقْبِلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا خَفُذُوا مِنْهُمْ (٥) حَتَى الضَّيْفِ باب ما جاء في السَّقَائِفِ وَجَلَسَ النَّبِي عَلِيْ وَأَصْحَابُهُ فِي سَقَيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ سُلِّيْانَ قالَ حَدَّتَنَى ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ وَأَخْبَرَ نِي يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرُ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُمِّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ حِينَ تَىَنَّى اللهُ تَبِيَّهُ عِلِيَّ إِنَّ الْأَنْصَارَ أَجْتَمَنُوا في سَقَيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقُلْتُ لِأَبي بَكْرِ

(۱) لِيَرْ كُوْ (۲) مُحَدُّ بِنُ جَعَلْمَ (۲) أَرْبَعْ مِ الْمَحْ (٤) لَأَيْفُرُ وَنَنَا (٠) مُدَّ مِنْ وَنَنَا (٠) مُدَّ مِنْ وَنَنَا (١) يَغْرِزَ . كَكُسْرَةَ الرَّأَه في هذه والتي بعدها من (٢) خَشْبَةً (۴) خَشَبَهُ (٤) في الطُّرُقِّ (٦) قال َ فَحَرَتْ فِي سِكَلْتِيَ (٧) فتح عين المسعدات وشعها لان ذر (١٠) أَ نَيْتُمُ إِلَى اللَّجَالِس (١٢) رَسُولَ اللهِ

أَنْطَلِقْ بِنَا فِغَنْنَاكُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ بِاسِ لَا يَعْنَعُ جارٌ جارَهُ أَنْ يَغْرِزَ (١) خَشَبَهُ (٢) في جِدَارِهِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ الْأَعْرَى مِنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَرْكِ قالَ : لاَ يَمْنَعُ جار جارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ (٣) في جِدَارِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ أَبِو هُرَيْرَةَ مالِي أَرَاكُمُ عَنْهَا مُعْرضِينَ وَاللهِ لَأَدْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُم البِ صَبِ الخَمْرِ فِي الطَّرِّيقِ (١) مَعْمَدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبِو يَحْيِي أَخْبَرَ أَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَكَانَ خَرْرُهُمْ يَوْمَنْذِ الْفَضِيخ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنادِيًا يُنَادِي أَلاَ إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ خُرِّمَتْ قالَ (° فَقَالَ لِي أَبو طَلْعَةً ، أَخْرُجْ فَأَهْرِتْهَا ، كَغَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا كَفِرَتْ فِي سِكَكِ اللَّهِ بِنَةِ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقُوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهُيَ فِي بُطُونِهِمْ ، فَأَثْرَلَ اللهُ : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّا لِخَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَمِيمُوا اللَّهُ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَوَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوس عَلَى الصَّمَدَانِ (٧) وَقَالَتْ عَانِشَةً فَا بْتَنَىٰ أَبِو بَكْرِ مَسْجِداً بِفِنَاء دَارِهِ يُصَلِّى فِيهِ وَ يَقُر أَالْقُرْ آنَ فَيَتَقَصُّ عَلَيْهِ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاوُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَالنِّي عَلِيَّةٍ يَوْمَنْذٍ عِتَكَّةً مِرْشُ مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبِو مُعَرَ حَفَصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ا بْنِ بَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ قِالَ إِنَّا كُمْ وَالْجُنُوسَ عَلَي اللهِ إِن اللهِ الطريق الطُّرُقاتِ فَقَالُوا ماانَا بُدُّ إِنَّمَا هِيَ (٨) تَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا (٩) قالَ فَإِذَا أَبَيْتُم (١٠) إِلاَّ ٱلْجَالِسَ فَأُعْطُوا الطَّرِينَ حَقَّهَا ، قالُوا وَما حَثَّى الطَّرِيقِ ، قالَ : غَصُّ الْبَصَر ، وَكَـثْ الْأَذٰى ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَأَمْرُ بِالْمَرُوفِ ، وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ بَاسِبُ الآبارِ عَلَى الطُّرُقِ (١١) إِذَا كُمْ مُتَأَذَّ بِمَا حَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ النِّي (١٣٠ عَلَيْ قَالَ بَيْنَا (١) رَجُلُ بِطَرِيقِ أَشْتَدَّ (٢) عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِبُرًّا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمٌّ خَرَجَ ، فَإِذَا كَانْ يَلْهَتُ يَأْكُلُ النَّرى مِنَ العَطَش ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَش مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلْغَ مِنِّي ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَلَلْ خُفَّةُ ما ع ، فَسَّقَى الْسَكَلْبِ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَفَفَر لَهُ ، قالُوا يَا رَسُولَ الله وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَامُم لِلأَجْرًا ، فَقَالَ فَى كُلَّ ذَاتِ كَبِيرٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ عَلَى إِماطَةِ الْأَذْى ، وَقَالَ عَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرْيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكُ يُعِيطُ الْاذْي عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ عَالِي الْغُرْفَةِ وَالْمُلِيَّةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السَّطُوحِ وَغَيْرِهَا مَرْشُ (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَخَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِ ۖ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَشْرَفَ النَّبِي مُ يَلِيِّهُ عَلَى أُطُّم مِنْ آطَام المَّدينَة ِثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ ما أرى ( عُمَوَ افعَ الْفِتْنِ خِلاَلَ يُبُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْدِ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي ثَوْدٍ عَنْ عَبْدِٱللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصاً عَلَى أَنْ أَسْأَلَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن المَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَلِيُّ اللَّتَيْنِ قالَ اللهُ كَلْمَا : إِن تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَنَتْ أُقُوبُكُما خَجَجْتُ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتِ مُعَهُ بِإِلْإِدَاوَاهِ فَتَبَرَّزَ حَتَّى (٥) جاء فَسَكَبَّتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَاةِ فَتَوَصَّأَ فَقُلْتُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّنَانِ قَالَ (٦٠ كَمُمَا : إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللهِ (٧٠ ، فَقَالَ وَالْحَبِي (٨٠ لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ عَائِشَةُ وَحَفْمَةُ ، ثُمَّ أَسْتَقْبَلَ مُمَرُ الحَدِيثَ يَشُوقُهُ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ وَجَارْ إِلَى مِنَ الْانْصَارِ فَي بَنِي أُمِيَّةَ بْن زَيْدٍ ، وَهِي مِنْ عَوَالِي اللَّهِ يِنَةِ ، وَكُنَّا تَتَنَاوَب النَّذُولَ عَلَى النَّبِّ ﷺ فَيَـنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْامْرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلُ فَعَلَ مِثْلَهُ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَعْلِبُ النِّسَاء فَلَمَّا قَدِمْنَا

(۱) منظم (۱

(٦) هِيَ أَوْضَأُ مِنْكُ

عَلَى الْانْصَارِ إِذَا كُمْ (١) قَوْمُ تَغْلَبُهُمْ نِسَاوُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاوُ نَا يَاخُذْنَ مِنْ أَدَب نِسَاء الْأَنْصَارِ فَصِيدْتُ عَلَى أَمْرَأَتِي فَرَاجَعَنْنِي فَأَنْكُرْتُ أَنْ ثُرَاجِمَنِي فَقَالَتْ وَلِمَ تُنْكُرُ أَنْ أَرَاجِمَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِّي مِنْ لِلنَّاجِمْنَهُ ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهُجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْزَءَنِي (" فَقُلْتُ خابَت (" مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ (" ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى ثيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً ، فَقُلْتُ أَىٰ حَفْصَةُ أَنْفَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عِنْكَ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ، فَقَالَتْ نَعَمْ، فَقُلْتُ خابَتْ وَخَسِرَتْ، أَفَنَا مَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ ال لِغَضَب رَسُولِهِ عَلِيٌّ فَتَهُ لِكِينَ لاَنَسْتَكُثْرِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَلاَ تُرَاجِعِيهِ ف الم شَيْءُ وَلَا تَهْجُرِيهِ وَأَسْأَلِينِي ٥٠ مَا بَدَا لَكِ وَلاَ يَغُرُّ نَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْضَأَ (٦) ﴿ لَ لَعَظِيمٌ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ يُرِيدُ عائِشَةَ وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا (٧) أَنْ عَسَّانَ تُنْعِلُ (١١١ النَّعَالَ الِفَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي بَوْمَ نَوْ بَنِهِ فَرَجَعَ عِشَاءٍ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ (٩) أَنَاتُمْ هُوَ فَفَرْ عِنْ كَا خَرَجْتُ إِلَيْهِ وَقَالَ حَدَثَ أَمْنٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ ماهُوَ أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظُمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نِسَاءَهُ ، قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَة وَخَسِرَتْ كُنْتُ أَظُنْ أَنَّ هَٰذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ كَفَتْ عَلَى "بِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةً (٧) خُدَّنْنَا الْفَجْرِ مَعِ النِّي ۚ إِلَيْ فَدَخَلَ مَشْرُبَّةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا ، فَدَخَلَتُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَإِذَا (١) تَنْتَعَلُ (١) أَمَّ هِيَ تَبْكِي، قُلْتُ مَا يُبْكِيكِ أَوَ لَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ، أَطَلْقَكُنَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ اللهِ الله قَالَتْ لاَ أَدْرِي هُو ٓ ذَا فِي المَشْرُبَةِ خَفَرَجْتُ خِئَتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطُ يَبْرِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل بَعْضُهُمْ خَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبني ما أُجِدُ فِئْتُ المَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيها (١٠)، فَقَلْتُ لِنُلاَمِ لَهُ أَسُودَ أَسْنَأْذِن لِمُمَرَ ، فَدَخَلَ فَكَمَّ النَّبِيُّ عَلِيَّ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَ كُوْ تُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَأُ نُصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْ طِ الَّذِينَ عِنْدً الْمُنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَّبَنِي مَا أَجِدُ فِئْتُ فَذَكْرَ (١١) مِثْلَهُ فَجَلَّسْتُ مَعَ الرَّهْ طِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَزِ ، ثُمَّ

غَلَّبَنِي ما أَجِدُ فَجِئْتُ الْنُلاَمَ فَقُلْتُ ٱسْتَأْذِنْ لِمُمَرَ فَذَكَرَ مثْلَهُ ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا َفَإِذَا الْنُمَلَامُ يَدْعُونِي ، قالَ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﴿إِلَيْهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْــهِ ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِع عَلَى رِمالِ حَصِيرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أُثَّرَ الرِّمالُ بَجَنْبُهِ مُتَّكَى عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم ِحَشْوُهَا لِيفُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائَمٌ طَلَّقْتَ نسَاءك فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِنَّى ، فَقَالَ لا ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَامَمْ : أَسْتَأْنِس بَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأْ يَتَّنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْش نَعْلِبُ النِّسَاء ، فَأَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَعْلِبُهُمْ نِسَاوْهُمْ فَذَكَّرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّآيُّ ١٠ عَرْكِيْ ثُمَّ قُلْتُ لَوْ رَأْ يَتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَقُلْتُ لَا يَغُرُّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَاً ٢٠ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِّ مِزِّيدٌ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ أُخْرى فَحَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسِّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرى في بَيْتِهِ فَوَ اللهِ ما رَأَيْتُ فِيهِ شَبْئًا يَرُدُ الْبَصَرَ غَيْرً أَهَبَةٍ ثَلَاثَةً إِنَّ فَقُلْتُ ادْعُ اللهَ فَلْيُوسَةً عَلَى أُمَّتِكَ ، فَإِنَّ فارِمَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْلُوا اللهُ نَيَا وَهُمْ لاَ يَمْبُدُونَ اللهَ وَكان مُتَّكِئًا فَقَالَ أَوَ في شَكِّ أَنْتَ ا بَا أَبْنَ الْخَطَّابِ أُولَٰئِكَ قَوْمْ مُحَجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ ا أَسْتَنْفِرْ فِي فَا عْنَزَلَ النَّبِيُّ عَلِيِّهِ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عائِشَةً وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهِرًا مِنْ شِيدَّةِ مَوْجَدَتِهِ ( ) عَلَيْهِنَّ حِينَ ( ٥) عاتَبَهُ اللَّهُ ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عائِشَةُ إِنَّكَ أَفْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهِراً وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعِ (٦) وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ النَّبِي مُ يَلِيُّ الشَّهُو تِسْعُ وَعِشْرُونَ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ الشَّهُو تَسْعُ وَعِشْرُونَ (٧) ، قَالَتْ عَانِسَةُ فَأْنُولَتْ آيَةُ التَّخْييرِ فَبَدَأَ بِي أُوَّلَ أَمْرًأَةٍ فَقَالَ (٨) إِنِّي ذَا كُرِ الكِ أَمْراً وَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى نَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قالَتْ قَدَّ أَعْلَمْ<sup>(١)</sup> أَنَّ أَبَوَىً لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَ انِي بِفِرِ أُقِكَ (٠٠ ، ثُمَّ قالَ إِنَّ اللهُ قالَ : يَا أَيُّهَا النَّبُ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ، إِنَى قَوْلُهِ

(۱) رَسُولُ اللهِ
(۱) هِي أَوْضَا مِنْكِ
وَأَحَبُ مِنْكِ
(۲) هَي أَوْضَا مِنْكِ
وَأَحَبُ مِنْ الْوَضَا مِنْكِ
(۲) ثَلَاثُ مِنْ جَدَّرَهِ ، كذا

(٤) مَوْجَدَرَبِهِ . كذا في اليونينية الجيم مفتوحة وفي القسسطلاني أنها بالكسر والفتح

(٥) حتى (٦) بنسع ٍ مد لا

(٧) آيسُعاً وَعَيْشُر بنَ وقوله فى الرواية الاخرى تسع وعشرون بالرفع على أن كاف شانية والشهر يسم وعشرون مبنداً وخبر والجملة خبركان الشانية

(A) قال

(٩) ضبطأعُلُمُ من القرع

(١٠) بفراقیر

(٢) على مائشة (٧) شَوَ لَهُ عَلَى الطُّرِّي بِقِي مان . روا) فيترك . فترك (١٢) في الطَّرِّ بنِ البِيَّاء

عَظِيمًا ، قُلتُ أَفِي هٰذَا أَسْتَامِرُ أَبَوَى ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَّارَ الآخِرَةَ ، ثُمَّ خَيَّر نِسَاءهُ فَقُلْنَ مِثْلَ ما قَالَتْ عائِشَةُ مَرْثُ ابْنُ سَلاَم حَدِّثَنَا (٢٠ الْفَرَارِيُ عَنْ مُحَيْدٍ الطُّولِيلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنسِ اللهِ شَهِرًا وَكَانَتِ أَنْفَكَتْ قَدَمُهُ خَلَسَ فِي عُلِيَّةً لَهُ فَجَاءٍ مُمَرُ فَقَالَ أَطَلَّقْتَ نِسَاءِكَ ﴿ (١) حَدَىٰ (٢) الحَدِمَا قَالَ لاَ : وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا ، فَكُنْ تِسْمًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نُزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِلِهِ (۱) باب من عقلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ أَوْ بَابِ السَّخِيدِ مَرْثُنَا مُسْلِمْ اللَّهِ (١) أُخَرَّ حَدَّثَنَا أَبُوعَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَبْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ ﴿ (٠) فِي الطُّرُ فِي عَنْهُما قَالَ دَخَلَ النَّبِي مَلِكِ المَسْجِدَ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فَي نَاحِيَةِ البَلاَطِ (١) عَبْدُاللهِ بْنُ يُومُغُ فَقُلْتُ هِذَا جَمَلُكَ خَفَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالجَمَلِ، قالَ الثَّمَنُ وَالجَمَلُ الَّكَ باب الْوُتُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ تَوْم ِ صَرْتُ سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَوْ قَالَ لَقَدْ (١) الرَّخْبَةُ أَتَى النَّبِيُّ عَرَبِيِّ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فِبَالَ قَائِمًا عِلى مِن أَخَذَ (٤) الْفُصْنَ ، وَمَا يُؤذِي الْوبنية النَّاسَ في الطَّرِيقِ (٥٠ فَرَمْي بِهِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ ١٦ أَخْبَرَ لَا مالِكُ عَنْ أَسَمَيَّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَيْمَا رَجُلْ يَمْشِي اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيَّاءِ ، وَهِي الرَّحْبَةُ (٩) تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ يُريدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فَتُوكَ (٥٠ مِنْهَا الطَّرِيقُ سَبْعَةَ (١١ أَذْرُعِ صَرَّتُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جَرْيِرُ بْنُ حازِمٍ عَنِ الرُّ بَبْرِ بْنِ خِرِّيتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النِّينُ عَلَيْ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ (١١٠ بِسَبْعَةِ أَذْرُعِ بِالْبِ النَّهْبِي بِنَا يْدِ إِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَقَالَ عُبَادَةُ بَا يَمْنَا النِّي مِنْ أَنْ لاَ نَمْتَهِبَ حَرْثُ آدَمُ بنُ أَب

إِباسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَدَّثَنَا عَدِيٌّ بنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزَّيْدَ (١) الأَ نَصَاريَ وَهُوَ جَدْهُ أَبِو أُمَّهِ قَالَ نَهْي النَّبِي عَلِيَّ عَنِ النَّهْبِي وَالْمُثَلَّةِ مَرْشُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ أَبِي (١) قَلْتَالْغُورَ بُرِئُ وَيَحَدُّتُ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي ۚ يَلْكِي لَا يَزَّ فِي الزَّافِي حِينَ يَزْ فِي وَهُوَ مُوَّمِّن ۖ وَلاَ مِنْ اللهِ تَعْسِيرُهُ أَنْ اللَّمْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُوْمِينٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُوْمَنِ وَلاَ اللَّهِ تَعْسِيرُهُ أَنْ اللَّهِ تَعْسِيرُهُ أَنْ يَنْتَهِبُ مُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُومُنِ \* وَعَنْ سَعِيدٍ الْمِنْزَعَ مِنْهُ يُرِيدُ الْإِعَانَ الْوَالِي سَلَمَةَ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ إِلاَّ النَّهْبَةَ " بالسب كُسْرِ (٣) وَيَقْيِضُ (٤) خُرْدُ السليبِ وَقَتْلِ الْخُنْزِيرِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ نِي سَمِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَهِيِّ قالَ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَّما مُقْسِطاً فَيَكْسِرَ الصَّليبَ وَيقَتْلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ ٱلْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ (٢) المَالُ حَتَّى لاَبَقْبَلَهُ أَحَدُ السِب هَلْ تُكُسّرُ الَّذَاكَ أُلِّتِي فِيهَا الْخَدُرُ (\*) أَوْ تُحَرَّقُ الزَّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلَيبًا أَوْ طُبُنُو راً أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ وَأُتِنَ شُرَيْحٌ فَى طُنْبُورِ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ مَرْشَا أَبو عَاصِمِ الضَّعَاكُ بْنُ تَعْلَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ (١) قَالَ أَبُوعَبُ دِ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى نِيرَانَا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قالَ عَلَى ٥ ما تُوقَدُ هذهِ النِّيرَانُ يَقُولُ الْحُمُرِ ۗ الْأَنسِيَةِ ۗ ۚ قَالُوا (٢) عَلَىٰ (٧) الحُمُر الْإِنْسِيَّةِ قَالَ آكْسِرُوهَا وَأَهْرِ قُوهَا (٨) قَالُوا أَلاَ نُهَرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا قَالَ أَغْسِلُوا (١) حَرْشُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ دَخَلَ النَّبيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكُمَّبَةِ ثَلاَّ ثُمَّانَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًّا ، فَجَمَلَ يَطْمُنْهَا بِمُودٍ في يَدِهِ ، وَجَمَلَ يَقُولُ جَاءُ الْحَقُ وَرَهَنَ الْبَاطِلُ الآيَةَ مَرْثُنَ (١٠) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسُ

(۱) ابن ژید (٠) فَقَالَ عَلاَمَ . قال (v) ثبتت لفظة على لابي (٨) وَهَرِيثُوهَا كانَ ائنُ أَبِي أُوَبْسِ بنصب الالف والنون

(۱۰) حدثني

ا بْنُ عِيَاضٍ عَن عُبيْدِ (١) أللهِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتِ ٱنَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَتِهِ لَهَا سِتْرًا فيهِ تَمَاثِيلُ فَهَنَّكَهُ النَّيْ يَلِيِّ فَأُنَّخَذَتْ مِنْهُ غُرُفَتَنْ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا باب من قاتَلَ دُونَ مالِهِ مَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِيْتُ النَّبيّ عَنِينَ يَقُولُ مَنْ فَتَلِ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ باسب إذا كَسَرَ قَصْمَةً أَوْ شَيْنًا لِغَيْرِهِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَنِّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ عَلِيَّةِ كَانَ عِنْدَ بَوْضِ نِسَائِدِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّاتِ الْوَمْنِينَ مَعَ خادِم بقَصْعَةٍ فِيهَا طَمَامٌ فَضَرَ بَتْ بِيدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْمَةَ فَضَمَّهَا وَجَمَلَ فِيهَا الطَّمَامَ ، وقالَ كُلُوا وَحَبَّسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحة وَحَبَّسَ المَكُسُورَة الدي تُريَّةُ وُجُوَّهِ \* وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبِرَ نَا يَحْنِي ٰ بْنُ أَيُوبَ حَدَّثْنَا مُحَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَن النَّبِي ۗ (٥) وَأَنْزَلُوهُ مَنْ اللهُ عَلَى الْمُعَدِّمَ عَالِطًا فَلْيَانِي مِثْلَهُ صَرْتُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدِّثَنَا جَرِيرُ ابْنُ حازِمٍ عَنْ مُحَمِّدِ بْن سِيدِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ ٣٠ يُصَلِّى خَاءَتُهُ أَمَّهُ فَدَعَتُهُ فَأَنِي ﴿ (٨) الَّهِيْدِ . فتح النون أَنْ يُجِيبَهَا فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي ثُمَّ أَتَنُّهُ فَقَالَتِ اللَّهُمُ ۗ لاَ تُعِينُهُ حَتَّى تُريهُ (١٠ المُومسَاتِ الروابة أبي فر وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتِ أَمْرًأَةٌ لَأُفْتِنَ جُرَيْجًا فَتَمَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ فَأَلَى فَأَتَتْ رَاعِبًا فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا ، فَوَلَدَتْ غُلاَماً ، فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَبْجٍ ، فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صِوْمَعَتَهُ فَأَنْزَلُوهُ (٥) وَسَبُّوهُ فَتَوَصَّأً وَصَلَّى ثُمَّ أَنَّى الْفُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ العَلاَمُ ، قالَ الرَّاعِي ، قالُوا تَبْنِي صَوْمَعَنَكَ مِنْ ذَهَبٍ ، قالَ لاَ إِلاَّ مِنْ طِينٍ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ ) بالبُ (٦) الشَّرِكَةِ (٧) في الطَّمَامِ وَالنَّهْدِ (٨)

(١) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن

(١) رَسُولَ اللَّهِ

(١) جُرَيْجُ الرَّاهِبُ

(٦) في الشُركة

(٧) الشَّرِّكَةُ فِي الطَّمَامِ

وَالْمُرُوضِ ، وَكَيْفَ قِيسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُّ تُجَازَفَةً ، أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً لَكَا (١) كَمْ يَر الْمُسْامِونَ فِي النَّهُ دِي أَسًا أَنْ يَأْ كُلُّ هَٰذَا بَمْضًا وَهَٰذَا بَعْضًا وَكَذَٰلِكَ مُجَازَفَةُ النَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْقِرَانُ ٣٠ فِي التَّمْرِ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ وَهْب ا اْنْ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بَعْثَا قِبَلَ السَّاحِلِ ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ تَغْرَجْنَا حتى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَدَنِيَ الزَّادُ فَأَمَلَ أَبُو عُبَيْدَةً بِأَزْوَادِ ذَٰلِكَ الجَبْشِ فَجُمِعَ إ ذٰلِكَ كُلُّهُ ، فَكَانَ مِزْوَدَى تَمْرِ ، فَكَانَ يُقَوِّثُنَا (" كُلَّ يَوْم ِ قَلْيِلاً (" قَلْيلاً حَتَّى فَنِي ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ، فَقُلْتُ وَما تُنفِي تَمْرَةٌ ، فَقَالَ الْقَدْ وَجَدْنَا فَقُدْهَا حِينَ فَنيِتْ ، قالَ ثُمَّ أَنْتَهَيْنَا إِلَى الْبَعْرِ فَإِذَا حُوتْ مِثْلُ الظُّرِبِ وَأَكُلُ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ تَمَا فِي عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِضِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنْصِباً (٥٠) مْ أَمَرَ برَاحِلَةٍ فَرحِلَتْ ثُمْ مَرَّتْ تَحْتَهُما فَلَمْ تُصِبْهُما مَرْثُ الشُّرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثنا عَاتِمُ بْنُ إِسْمُمْ يِلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَفَّت أُزْوَادُ(١) الْنَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَلَّآوُا النَّبِي عَلِيَّ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ كَلُّمْ ، فَلَقْيَهُمْ مُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَالُ كُو بَعْدَ إِبِلِكُمْ ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ بَارَسُولَ ٱللهِ مَا بَقَاوُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ نَادِ فِي النَّاسِ فَيَـ أَنُونَ (٧) بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ، فَبُسِطَ لِذَٰلِكَ يُطَعَ وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطَعِ، فَقَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ فَدَعا وَ بَرَّكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعاهُمْ إِلَّا وَعِيَةٍ مِ ۚ فَأَحْتَقَى النَّاسُ حَتَّى فَرَعُوا ثُمَّ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ حَدِيثُ مُمَّدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوالنَّجَاشِيّ قَالَ سَمِيْتُ رَافِعِ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ. عَلِي الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُورًا ، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ، فَنَأْ كُلُ كُما نَضِيجًا قَبَلَ أَنْ تَغَرُبَ الشَّسُ ،

(۱) لِمَّا ضبطها في الفتح أبكسراللام وتخفيف الميم (۲) وَالْقِرَانُ . كنا الهو موفوع في الميونينية وفي عيرها مجرور . وَالْإِقْرَانُ الْمُ

(٣) يَمُو تُنَاهُ م

(٤) قَلْيِلٌ قَلْيِلٌ

(ه) فَنُصِبًا . بغير آباء كذا في اليونينية

> (٦) أَزُودَةُ صَلَد

(٧) يَأْتُونَ صح

(۸) اسم أبي النحاشي عطاء بن صهيب اه من الدونينية

حَرَّثُ لَكُمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةً عَنْ بْرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبَىٰ عَرَاكِمْ إِنَّ الْاشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلْ طَعَامُ عِيَا لِهِمْ بِاللَّهِينَةِ جَمَّهُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ثُمَّ أَفْتَسَمُوهُ (١) ۖ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءِ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنَّى وَأَنَا مِنْهُمْ بِالْبُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَثَرَاجَمَانِ يَبْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ مَرْشُ الْمُعَدُّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُتَنَّى قالَ حَدَّثَنِي أَبِي قالَ حَدَّثَنِي ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلَيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَشَرَاجَمَانِ وُ فِسْمَة إِلْغَتَم ِ صَرْثُ عَلِي بْنُ الْحَكَمُ الْأَنْصَادِي حَدَّثَنَا أَبُو عَوَ اللَّهَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْجَدِّهِ قَالَ كُنَّا مِنْعَ النَّبِيِّ مِنْكِيَّدُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأُصَابُوا إِبلاّ وَعَنَما ، قالَ وَكَانَ النَّبِي عَلِيِّهِ فِي أُخْرَياتِ الْقَوْمِ فَعَجَلُوا(٢) وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ النَّبِي عَلِيُّ ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ بَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجِلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ غَبَسَهُ الله ، ثُمَّ قالَ : إِنَّ لِمُذْهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْسِ فَمَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَمُوا بهِ هَكَذَا ، فَقَالَ جَدِّى إِنَّا نَرْجُو أَوْ تَخَافُ الْمَدُو ْ غَداً وَلَبْسَتْ (اللَّهُ مُدَّى ، أَفَنَذْ يَحُ بِالْقَصَبِ، قالَ ما أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ أَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ ، لَبْسَ السِّنَّ وَالظُّمُرَ وَسَأْحَدُّ ثُكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ ، أَمَّا السِّنْ فَعَظَمْ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَهُدَى الْحَبَشَةِ الْقْرَانِ فِي النَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى بَسْتَأْذِنَ أَصْحَا بَهُ مرش خَلادُ بنُ يَحْي حَدْرَنا حَدَّثَنَا حَبَّلَةُ بْنُ سُحَمِمِ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ تُعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهْيِ النِّبِيّ عِلِيِّ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَ تَنَيْ جَمِيماً حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

(۱) اقتسموا (۲) فَمَحَلُما

لم يضط الجيم فى اليُونينيسة ! وضبطها الفسطلاني بالبكس

(7) عشراً وقوله عشرة مكنا في أصل أبي ذر وأبي الناسي على الدستي وأبي الناسم على أبي الرقت بقراءة الحافظ ابن السماني باتبات تاء التأديث قال شبعنا أبو عبد الله بن مالك لايجوز عدرة باتبات تاء التأديث والله أعلم احد الله بن اليونينية

 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِالمَدِينَةِ فَأَصَا بَثْنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّ بَيْرِيرْزُوْنَا النَّمْرَ } وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ يَمُ بِنَا فَيَقُولُ لاَ تَقُرْنُوا فَإِنَّ النِّي يَكِ نَهْى عَنِ الْإِقْرَانِ (١) إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ بِالسِّ تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاء بِقِيمَةِ عَدْلِي ﴿ وَرَثْنَا مِمْرَانُ بِنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثْنَا أَيْوِبُ عَنْ نَافِعِ عَن ا إِنْ مُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ قِالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ أَعْنَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ عَبْدِ أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مَا يَبِثُلُغُ مَمَّنَهُ بِقِيمَةِ الْمَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلاَّ فَقَدْ (٢٠) مَنَّقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، قالَ لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ عَتَقَ (٣ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، قَوْلُ مِنْ نَافِيعِ أَوْ ف الحَدِيثِ عَنِ النِّيِّ مِنْ النِّي مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ أَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بن أَبي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِ عَلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقَيصاً مِنْ تَمْلُوكِهِ فَمَكَيْدِ خَلاَصُهُ في مالهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قُوِّمَ المُمْلُوكُ قيمةً عَدْلِ ، ثُمَّ أَسْتُسْمِيَّ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْد باب "هَلْ يُقْرَعُ (٤) في الْقِيسْمَةِ وَالْإَسْتِهَامِ فِيهِ حَرَثُنَا أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِ بَاهُ قَالَ سَمِيْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِيْتُ النُّعْدَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلْكِ قَالَ مَثَلُ الْقَائُم عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيها ، كَمَثَلِ قَوْمٍ أَسْتَهَمُوا عَلَى سَفَيِنَةً ، قَأْصَاب ا بَمْثُهُمْ (٥) أَعْلاَهَا وَ بَمْثُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ (٦) في أَسْفَلِهَا إِذَا أَسْتَقَوْا مِنَ المَاء مَرْوا عَلَى مَنْ فَوْ فَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَفْنَا فِي نَصِيبنَا خَرْقًا وَكَمْ ' نُوزْذِ مَنْ فَوْفَنَا فَإِنْ يَنْزُ كُومُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَهِما ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَجَوْا بَعِيماً بِاسِبُ شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِرْشَنَا عَبُدُ الْمَزَيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيُّ الْأُوَ يْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَ فِي عُرْوَهُ أَنَّهُ سَأَلِ مِائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \* وَقَالَ اللَّهِنْ حَدَّتَنِي يُونُسُ عَنِ أَنْ ثِيهَابٍ قَالَ أُخْرَ فِي

(۱) أقران وهو الصواب (۲) فأغيق (۳) فأغيق (۳) عتق قال الساقين ولا يعرف عتق غيم الدن لات العمل لازم غيم الدن لات العمل لازم المنتج وأعتق بضم الهيزة الم قيطلاني ملخصا (٤) يُعْرَعُ كذا بالمنبطين في الونينية (٥) بَعْضُهُمْ . كذا هو في اليونينية مصلحاً بالرفع

في الموضعين.

(٦) الَّذِي

عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُم (١) إِلَى وَرُيَاعَ ، فَقَالَتْ (" يَا أَبْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتْنِيَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيًّا تُشَارِكُهُ ف مالِهِ، فَيُمْجُبُهُ مَا لُهَا وَجَمَا لُهَا ، فَيُرِيدُ وَلَيْهَا أَن يَتَزَوَّجَهَا ، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ في صَدَاقِهَا فَيُعْطِيها مِثْلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ ، فَنَهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُفْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بهنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِيمُوا ماطَّابَ لَهُمْ مِنَ النَّسَاء سواهُنّ \* قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَالْشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ أَسْتَفْتَوْ ارَسُولَ اللهِ عِنْ إِلَّهِ اللَّهِ الآية فَأَنْزَلَ اللهُ : وَيُسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ، إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، وَالَّذِي ذَكَّرَ اللهُ أَنَّهُ أَيْدًا عَلَيْكُمْ فِي الْكِيَّابِ الآيَةُ الْأُولَى ، الَّتِي قالَ فيهَا: وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالَي فَا نُكِحوا ماطَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَاءِ قالَتْ عائِشَةٌ وَقَوْلُ الله في الآية الأخرى وتر عَبُونَ أَنْ تَنْكَيْحُوهُنَّ يُعْنِي هِيَ رَغْبَهُ أَحَدِكُم ليتيمته (١) الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَّالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكُومُوا مارَغِبُوا في ما لِهَا وَجَمَا لِهَا مِنْ يَتَالَى النَّسَاء إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتُهِمْ عَنْهُنَّ بِالْ الشَّرِكَةِ فِي الْأَرْضِينَ وَغَيْرِهِا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُحَمَّدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحَمَّدُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ اللهِ اللهِ عَنْ يَحَمَّدُ اللهِ عَنْ يَحَمَّدُ اللهِ عَنْ يَعْمَرُ اللهِ عَنْ يَعْمَدُ عَنْ إِنْ عَنْ يَعْمَدُ اللهِ عَنْ يَعْمَدُ اللهِ عَنْ يَعْمَدُ عَنْ يَعْمَدُ اللهِ عَنْ يَعْمَدُ اللهِ عَنْ يَعْمَدُ اللهِ عَنْ يَعْمَدُ عَنْ إِنْ عَنْ يَعْمَدُ عَلَا عَنْ عَنْ يَعْمَدُ عَلَيْ إِنْ عَنْ يَعْمَدُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ يَعْمُ عَلَيْنِ عَنْ عَنْ عَنْ يَعْمَدُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَمْرَتُ اللهِ عَنْ إِنْ عَنْ يَعْمَدُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ إِنْ عَنْ يَعْمَدُ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ عَنْ عَلَيْكُمُ اللهِ عَنْ عَنْ يَعْمَدُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَامُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَامِ عَلَا عَلَيْكُمْ عِلْكُوا عَلَا عَلَامِ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّهَا جَعَلَ النَّبِي مِينَةِ الشُّفْهَةَ فِي كُلِّ ما كَم يُقْسَم ، فَإِذَا وَقَمَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرَّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ بِ ﴿ إِذَا أَقْتَمَمُ ﴿ ﴾ الشُّرَكَاءِ اللَّهُورَ أَوْ غَيْرَهَا ﴿ ﴾ فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلاَّ شُفْعَةٌ ﴿ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْجابِرِ ابْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَضَى النَّبِي عَلِيَّةٍ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ ما كُم يُقْسَمُ وَإِذَا وَقَمَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةً ﴿ بِلِّبُ الْإِنَّشْتِرَاكِ فِي الْذَّهِبِ وَالْفِظّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ حَرَّتُنَا (١) عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّتَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَّانَ أَبْعِنِي

(١) أَنْ لاَ تُقْسِطُهُ ا وفي أصول كشبرة أن لا تُقْسِطُوا في الْبِتَكَامَٰي (١) قَسَمَ

ابْنَ الْأَسْوَرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سُلَيْهَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَداً بِيَدٍ فَقَالَ أَشْتَرَ بْتُ أَنَا وَشَرِيكُ لِي شَبْنًا يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً كَفَاءِنَا البَرَاءِ بْنُ عازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ فَمَلَتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيُّ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ما كَانَ يَداً بِيَدِ غَفْدُوهُ وَما كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ (١٠ بالب مُشَارَكَةِ الدِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِ الْمُزَارَعَةِ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاء عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ خَيْرُ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَ زَرْ رَعُوهَا ۚ وَكُلُمُ شَطَرُ مَا يَخَرُجُ مِنْهَا بِاسِ مِنْهَ فِيسْمَةِ ٣٠ الْنَهَمِ وَالْمَدُلِ فِيها حَرْثُ فُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِبْلِيِّهِ أَعْطَاهُ غَنَمًا ۚ يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَــْقِيٓ عَتُودٌ فَذَ كَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ صَمَّ بِهِ أَنْتَ بِالسِّبِ الشَّرِكَةِ فِي الطَّمَامِ وَهَ \* فِ وَيُذْكُرُ أَنَّ رَجُلاً سَاوَمَ شَيْنًا فَنَمَزَهُ آخِرُ فَرَأَى مُمَرُ ٣ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً مَرْثُ أَصْبَعُ بْنُ الْفَرِيجِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَمَيدٌ عَنْ زُهْرَةَ بْن مَعْبُدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّيِّ بَالِكَ وَذَهَبَتْ بهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ مُحَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلِيَّةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ بَايِمْهُ فَقَالَ هُوَ صَغِيرٌ فَسَيح رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ \* وَعَنْ زُهْرَةً بْنِ مَعْبَدٍ أُنَّهُ كَانَ تَخْرُجُ بِهِ جَدَّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَبَشَّتَرِى الطُّمَامَ فَيَكْقَاهُ ابْنُ مُمَرَ وَأَبْنُ الزُّ بَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَيَقُولِاَنْ لَهُ أَشْرِكْنَا (\*) فَإِنَّ النِّبِي عَلِي قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيَشْرَكُهُمْ فَرُبَّكَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كُما هِيَ فَيَنْمَتُ بِهَا إِلَى المَنْزِلِ بِاسِبُ الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ حَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةٌ بْنُ أَسْمَاء عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ مَنْ أُعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي تَمْلُوكِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُمْتَقِ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مال قَدْرَ تَمْنِهِ يُقَامُ

معني المرابع المرابع

(۱) استسعيّ ، يُستَيعي

(٢) رَجُلاً

ة (٢) قالا صد

(١) قالَ كَلَّا قَلْدِمَ

(·) وَأَصْحَالُهُ مِشْبِحَ -

(۱) مُهِلُونَ وجع على رواية من أسلط وأتحابه باعتبار أت تعومه.

وأحمايه باعتبار أت تدومه عليه الصلاة والسلام مستلزم لقدوم أصمايهمه اه قسطلاني

(٧) الْغَالَةُ

(۷) يکنه

(٩) فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ

الماس مَثْرَةً (10) عَشْرَةً

(١٢) فَسَكُنُهُ

(١٤) وعدل مكذا بلا رقم

(۱۰) عَشَرَةً

فِيمَةَ عَدْلِ وَيعْطَي شرَكَاوُهُ حِصْتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُنتَقِ مَرْثُ أَبُوالنُّمْانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيِّ مِنْ إِلَّهِ قَالَ مَن أَعْتَقَ شِقْصًا لَه فِي عَبْدِ أَعْتِقَ كُلهُ إِنْ كانَ لَهُ مال وإلا بُسْتَسْعَ (١) غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ السِبُ الاَشْتِرَاكِ فِي الْهَدْي وَالْبُدْنِ وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ (\* في هَدْيهِ بَعْدَ ماأَهْدَى صَرَّتُ أَبُوالنُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللِّكِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ (٣) قَدِمَ (١) النَّبِي عَبْكِ صُبْحَ (٥) رَابِعةً مِنْ ذِي الحَيَّةِ مُهْ أَينَ (٦) بِالْحَبِّ لَا يَخْلِطُهُمْ شَيْءٍ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمْرَنَا خَفَلْنَاهَا مُمْرَةً وَأَنْ نَحِلًّ إِلَى نسَائِنًا ، فَفَشَتْ فِي ذٰلِكَ الْقَالَة (٧) قالَ عَطَاءٍ ، فَقَالَ جابر فَيَرُوحُ أَحَـدُنَا إِلَى مِنَّى وَذَ كَرُهُ يَقْطُرُ مَنيًا ، فَقَالَ جابر مُ بَكَفِّهِ (١) فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ يَقِيْ فَقَامَ خَطيبًا فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَفْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهِ لَا نَا أَبَرُّ وَأَنْفَىٰ لِلَّهِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنِّي ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مِا أَسْتَدْبَرُ ثُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْ لاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لاحْلَلْتُ ، فَقَامَ سُرَاقَةُ ابْنُ مالكِ بْنِ جُعْشُم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هِيَ لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ لاَ بَلْ لِللَّبَدِ قالَ وَجاء عَلَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ لَبَيْكَ عَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَقَالَ وَقَالَ الْآخِرُ لَبَيْكَ بِعُبَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَأَمَرَ النِّي اللهِ عَلَيْ إَخْرَامِهِ وَأَشْرَكُهُ فِي الْهَدْيِ عِلْبُ مَنْ عَدَلَ عَشْراً (١٠) مِنَ الْغَنْمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْمِ، مرَّثُونَ (١١) مُحَدُّدُ أُخْبِرَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْمَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةً فَأَصَبْنَا غَنَما وَ إِبِلا (١٢) فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَهَاء رَسُولُ اللهِ عَلِي فَأْمَرَ مِهَا قَاأَ كُفِيْتَ ثُرُ اللَّهُ مُمَّ عَدَلَ (١٤) عَشْرًا (٥٠) مِنَ الْغَنَمِ بِجِزُورِ ، ثُمَّ إِنَّ بَعِيراً نَدّ

## بِسْم ٱللهِ النَّمْنِ الرَّحِيمِ (٤) فِي الرَّمْنِ الرَّحِيمِ (٤) فَي الرَّمْنِ فِي الْحَصْرِ فَي الْحَصَرِ فِي الْحَصَرِ فَي الْحَصَرِ فِي الْحَصَرِ فَي الْحَصَرِ فَي الْحَصَرِ فَي الْحَصَرِ فَي الْحَصَرِ فَي الْحَصَرِ فَي الْمَرْفِقِي الْحَصَرِ فَي الْحَرْقِ الْحَصَرِ فَي الْحَرَاقِ الْحَصَرِ فَي الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَصَرِ فَي الْحَرَاقِ الْعَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْعَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَا

وَتُو الِهِ (\*) تَعَالَى: وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَكُمْ تَجَدُوا كَانَبًا فَرِهَانَ (\*) مَقْبُوصَةً مَرْشُنْ مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنسِ رَضِى الله عَنْهُ قالَ وَلَقَدْ رَهِنَ النَّبِي عَلِي بِكُبْرِ شَعِيرِ وَإِهَالَةٍ وَلَقَدْ رَهِنَ النَّبِي عَلِي بِكُبْرِ شَعِيرِ وَإِهَالَةٍ مَنْ وَلَقَدْ رَهِنَ النَّبِي عَلِي إِلاَّ صَاعٌ وَلاَ أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتِسْمَةُ مَنْ وَهَنَ دِرْعَهُ حَرَثُ مُسَلَدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ عَنْهَا أَنْ النَّي عَلَيْ فَقَالَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْهَا أَنْ النِّي عَلَيْ الشَّي عَلْقُ الشَّوَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا إِلَى الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّي عَلَيْ اللهُ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّي عَلَيْكُ اللهُ عَنْ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَلْهُ عَنْهُمَا عَلَى مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْهُ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهُ فَقَالَ مُعْرَو سَمِعْتُ عَالِمَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا عَلَيْهُ فَقَالَ الْعَمْدُ فَقَالَ الْعَمْدُ فَقَالَ الْعَلَامُ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

(۱) أُفَنَدُ عَمَّ (۲) أُرِنْ (۲) أُرِنْ (۲) أُرِنْ (۱) أُرِنْ (1) أُرْنَ (1) أُرْمَنَ (1) أُرْمَنَ (1) أُرْمِنَ (1) أُرْمِنَ

(٠) وَ قُولُ اللهِ
 (١) فَرُهُنْ

(۷) رسول الله . م

(۸) کانه تد آذی

تَرْهَنُ " أَبْنَاءَنَا ، فَبُسَبُ أَحَدُهُ ، فَيُقَالُ رهِنَ بوسْنِ أَوْ وَسْقَبْنِ هَذَا عارْ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْ هَنَّكَ اللَّامَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلاَحَ فَوَعَدَهُ أَنْ يَاتِيهُ ۚ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتُوا النَّيَّ عَلِيَّةً فَأَخْبَرُوهُ المسب الرَّهِنُ مَن كُوبٍ وَعَلُوبٌ وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِم نُوْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا وَتُحْلِّبُ بِقَدْرِ عَلَفَهَا ٣٦ وَالرَّهِ نُ مِثْلُهُ مِدْتُنا أَبُو مُنهَمْ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ﴿ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيُّ مِنْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهُنُ يُرْكُبُ بِنَفَقَتِهِ ، وَ يُعْمِبُ لَبِنُ اللَّهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا مِرْشَا مُعَمَّدُ بنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاهِ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكِيُّ الرَّهُنُّ ( 4 كُوكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرّ بُشْرَبُ بنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ اللَّهِ الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِ مَرْشُ فُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأُعْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتِ أَشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ مِنْ يَهُودِي طَعَاماً وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ بِاسِبُ إِذَا أَخْتَلَفَ الرَّاهِينُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحُوْهُ فَالْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْدَّغْي عَلَيْهِ مَرْثُ خَلاَدُ بْنُ يَحْيى حَدَّثَنَا فَافِعُ بْنُ مُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَكَتَبَ إِلَى إِنَّ النَّبِي عَلِيَّةٍ قَضَى أَنَّ الْبَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَرْشَيْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَيمِنِ بَسْتَجِقْ بِهَا مالاً وَهُوَ فِيهَا فَاحِرْ لَـ فِيَ اللَّهَ وَهُوَ

عَلَيْهِ غَصْبَانُ فَأَثْرَلَ (\*) اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِنَّ النَّهِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَعَانِهِمْ تَمَنَّا

قَلِيلاً فَقَرَا اللَّهِ عَذَابِ أَلِيمِ ثُمَّ إِنَّ الْأَسْعَتَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مِا يُحَدِّثُكُمْ

َفَأَتَاهُ ، فَقَالَ أَرَدْنَا أَنْ نُسْلِفَنَا وِسْقاً أَوْ وِسْقَيْنِ ، فَقَالَ ٱرْهَنُونِي <sup>(١)</sup> نِسَاءَكُمْ ، قالُوا

كَيْفَ نَرْهَنَكَ نِسَاءِنَا ، وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ ، قالَ فَأَرْهِنَوْ فِي أَبْنَاءَكُمُ ، قالُوا كَيْف

(۱) أَرَّ هَنُونِي (۲) رَّ هَنْكُ (۲) مَرْهَنْكُ (۲) مَمْلِيا (۵) مُمْلِيا (۵) مُمْازِل أَبُوعَبُدِ الرَّهُمْنِ قَالَ خَدَّنْنَاهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَـفِي () وَاللهِ أُنْزِلَتْ كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلِ خُصُومَة فِي بِنْعِ فَأَخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ يَبْقِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِنِ أَوْ يَعْيَنُهُ ، قُلْتُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلَقُ وَلا يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِنِ أَوْ يَعْيَنُهُ ، قُلْتُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلَقُ وَلا يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَضْبَانُ ، فَأَنْزَلَ (\*) اللهُ يَسْتَحِثْنَ بِهَا مَالاً ، هُو (\*\* فِيهَا فَاحِرِ ، لَـقِى اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَأَنْزَلَ (\*) اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَفْتَرَأً هَذِهِ الآية : إِنَّ الذِينَ بَشَرَوْنَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَنْعَانِهِمْ \* عَنَالًا مَا إِلَى وَكُمْ عَذَالِ أَلِيمٍ (\*\*)

## بِسْم الله الرَّحْن الرَّحِيم (٢) في الْعِب شق و فض لِهِ

وَنُو لِهُ مِنْ اللّهِ مَا لَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(۱) لَّهِنَّ نَزَلَتْ (۲) شَاهِدَاكَ (۳) شَاهِدَاكَ (٤) ثُمُّ أَنزَلَ (٠) ( ما جًاء في العنق )

( كناب العنق )
الامه الهراب في العنق )
الااله ( كناب في العنق )
الااله ماجاء في العنق وفضله العند للنسني كما في القسطلاني الهراب العند المائة أو أطعم العند العند

(۸) حدثنا (۱) الحُسَّيْنِ عَلَيْمِسِمَا السَّلَامُ

المُ اللَّهُ اللَّ

ر ۱۲) أعلاما (۱۲) أعلاما

الشَّرِّ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ بِاسِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْمَتَاقَةِ في الْكُسُوفِ وَالآياتِ (١) عَرْثُنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَمْرَ النَّبِي عَلِيَّةً بِالْمَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّسْ \* تَابَعَهُ عَلِيٌ عَنْ الدَّرَاوَ رْدِيّ عَنْ هِ شَامٍ مَرْثُ اللَّهُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا عَثَامٌ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاء بنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كَنَّا نُوْمَرُ عِنْدَ الْحَسُوفِ بِالْمَتَاقَةِ باب " إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ أَثْنَيْنِ أَوْ أَمَّةً بَيْنَ الشُّرَكاء حَرَّثْنَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَ أَثْنَانِي ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً قُوَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ فَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِالٌ (٢) يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ (٢) قيمة عَدْل ، فَأَعْطَى شُرَكاء مُ حِصَصَهم ، وَعَتَقَ عَلَيْدِ (١) وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَنَ مِنْهُ ما عَتَقَ حَدِثْ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُما قالَ رَسُولُ اللهِ عِنْقُهُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلُّهُ إِن كَانَ آهُ مَالُ يَبَلُغُ تَمَنَّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُن لَهُ مَالُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلٍ (٥) فَأَعْتِقَ مِنْهُ ما أُغْتَقَ حَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْتَصَرَهُ حَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ﴿ مَنْ أَيُوبَ عَنْ فَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَنْ أَعْنَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي تَمْلُوكِ أَوْشِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ (٧) لَهُ مِنَ المَالِ ما يَبْلُغُ قيمتَهُ بِقِيمَةِ الْمَدْلِ فَهُو عَنِينَ \* قَالَ نَافِع وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَنَ ١١ مِنْهُ ماعَتَنَ ، قالَ أُبُوبُ لاَ أَدْرِي أَشَىٰ يَهُ قَالَهُ نَافِعٌ، أَوْ تَى يَهُ فِي الْحَدِيثِ ﴿ وَرَثُنَا أَخَمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ حَدَّثَنَا

(٣) الْعَبْدُ عَلَيْهِ

(٤) عَلَيْهِ الْعَبَدُ

(٠) قبِمَةَ عَدْلٍ على الْمُنْتِي حَدَ فَيِمَةَ عَدْلٍ على الْمُنْتِي حَدَ فَيِمَةَ عَدْلٍ على على الْمِنْتِي

(٦) خَادُ بْنُ زَيْدِ

۱۶ نکان (۷) نکان

(٨) أُعْتِقَ مَاأُعْتَقَ

الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ۚ أَخْبَرَ بِى نَافِعْ عَن ابْنِ مُحَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُفِتِي فِي الْمُبْدِ أَوِ الْأَمَادِ يَكُونُ بَيْنَ شُرًّكَا، فَيُعْتِنُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلِّهِ إِذًا كَانَ لِلَّذِي أَغْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقُومُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةً الصَّدْلِ ، وَ يُدْفَعُ (١) إِلَى الشُّرَّكَاء أَنْسِبَاوْ مُ " ، وَيُخَلَّى (١) سبيلُ المُنتَقِ يُعْدِيرٌ ذَلِكَ ابْنُ مُمرَ مِّنِ النَّبِيِّ مِنْ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي ذِنْبِ وَأَنْنُ إِسْطُقَ وَجُوَّيْرِيَّةُ وَيَحْنِي بْنُ سَمِيدٍ وَإِسْمَعِيلٌ بْنُ أُمَيَّةً عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُعَنَزَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مُغْتَصَرًا مِلْ اللَّهِ الْأَلْمَةُ فَقَ نَصِيبًا فَ عَبْدٍ ، وَلَبْسَ لَهُ مَالُ أَسْنُسْمِيَ الْمَبْدُ غَبْرَ مَشْقُولٌ عَلَيْهِ عَلَى فَعْوِ الْكَتِابَةِ صَرَبُ الْ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاء حَدَّثَنَا يَحْيُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةً قالَ حَدَّثَني النَّضْرُ بْنُ أَنَّس ابْنِ مالِكِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَوْ اللَّيْ عَلِيَّ مَنْ أُعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ ﴿ حَدَّثْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَّس عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي عَلَيْ قَالَ مَن أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ هُلِقِيصًا في تَمْلُوكِ مَّفْلَاصُّهُ عَلَيْهِ في مالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ إِلاَّ قُوْمَ عَلَيْهِ فَأَسَّتُسْمَىَ بِهِ غَيْرٌ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ﴿ تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَ بَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنَّ قَثَادَةً أَخْتَصَرَّهُ شُعْبَةُ باسب الخَطَا والنَّسْيانِ فِي الْمَتَّالَةِ وَالطَّلَاقِ وَتُحْوِهِ وَلاَ عَتَاقَةَ إِلاَّ لِوَجْهِ اللهِ ، وَقَالَ النَّيْ عَيِّكِ لِكُلِّ أَمْرِي ماتوى وَلاَ نِيَّةَ لِلنَّاسِي وَالْخُطِيُّ وَرَثُ الْمُنْدِي حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ حَدَّثَنَّا مِسْمَرُ عِنْ فَتَادَةً عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْنَى عَنْ أَبِي هُرَيْرِةً رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرِةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّبِي عَنْ أَنْ اللهُ تَجَاوَرُ لِي عَنْ أُمْتِي ماوَسَى مَتَ بدِ مَعْدُورُهَا ١٦٠ ما لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَسَكَّلُمْ حَرْثُ الْمُمَّادُ بْنُ حُكَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ مُحَدَّثَنَا بِحَيْ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَدِّدٍ بْنِ إِبْرَاهِمِ النَّيْمِي عَنْ

(۱) وَيَدَفَعُ (۲) أُفْسِبًاءُ مُمْ (۶) وَيُخَلِّي سَبِيلً (۱) حدثن (٥) وحد (۱) صُدُورَها ٥ فا (اراه عند أبي دَّرَ

عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْتِيِّ قَالَ سَمِعْت مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيّ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ ، وَلِا مْرَى ۚ (') مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَنَّهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولُهِ وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا (٢) يُصِيبُهَا أَوِ أَرْزَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجِرَ إِلَيْهِ ﴿ إِذَا قَالَ رَجُلُ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ، وَنَوَى الْمِثْقَ وَالْإِشْهَادِ (") فِي الْمِنْقِ صَرَبْتُ مُخَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَمَدَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بشر عَنْ إِسْمُمِيلَ عَنْ قَبْسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَكَ أَقْبَلَ يُرِيدُ الْإِسْلاَمَ وَمَعَهُ غُلاَّمُهُ صَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ (١) وَأَبُو هُرَيْرَةً جالس (١) كُنا لفظ الاصاد مَعَ النَّيِّ عَلِيْ فَقَالَ النَّيُّ عَلِيْ إِنَّا أَبَا هُرَيْرَةَ هُذَا غُلاَمُكَ فَدْ أَبَاكَ، فَقَالَ أَمَا إِنَّى أَشْمِ دُكَ أَنَّهُ حُرٌّ ، قَالَ فَهُوَ حِينَ يَقُولُ :

يَالَيْلَةً مِن مُولِهَا وَعَنَاتُهَا \* عَلَى أَنَّهَامِنْ دَارَةِ الْكُفْرْ نَجْتِ مَرْثُ مُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّنَنَا إِسْمُمِيلُ عَنْ فَيْسٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ قَدِمْتُ عَلَى النِّيِّ مِلْكَ قُلْتُ فِي الطَّرِين :

يَالَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَاتُهَا \* عَلَى أَنَّهَامِنْ دَارَةِ الْكُفُو نَجَّتِ

قَالَ وَأَبَقَ مِنِّى غُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيقِ قَالَ فَلَمًّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِّ عَلَيْتِهِ بَايَعْتُهُ (٥) فَبَيْنَا أَنَّا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْمُلاَمُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلامُكَ فَقُلْتُ هُوَ حُنُ لِوَجْهِ اللهِ فَأَعْتَقْتُهُ لَمْ (٦) يَقُلُ أَبُو كُريْبِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ حُرُ ۖ طَرْتُ الله ْ شِهِ آَبُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَيْدٍ ءَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَبْسٍ قَالَ لَمَا أَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرِةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَعَهُ غُلاَمُهُ وَهُو يَطْلَبُ الْإِسْلاَمَ فَضَلَّ (h) أَحَدُهُما صَاحِبُّهُ بَهِٰذَا وَقَالَ أَمَا إِنِّي أَشْهِ يُكُ أَنَّهُ لِلَّهِ عِلْبُ أُمَّ الْوَلَدِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْامَةُ رَبَّهَا مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَن الزُّهْنِيّ

(١) في بعض الأصول وانما لآمري

مجرور فيالبونينية وهومشكل وفى بعض أأنسخ بالرفع انظر

(٥) فَبَابَعْتُهُ

(٦) قالَ أَبُو عَبْدِ الله

(۷) حدثنی

(٨) فَأَضَلَّ وهي الصواب كذا في البونينية

قَالَ حَدَّثَنَى مُرْوَةُ بِنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ ١٠٠ عُتْبَةً بن أبي وَقَاسِ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاسٍ أَنْ يَقْبِضُ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْهَةَ قالَ عُثْبَةً إِنَّهُ أَ بِنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ زَمَّنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَة فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةً ، فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ اللهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَى اللهُ أَنَّهُ أَبْنُهُ فَقَالَ عَبْدُ بِنُ زَمْعَةً يَارَسُولَ اللهِ هَٰذَا أَخِي ابْنُ وَلَيْدَةٍ زَمْعَةً ولِهَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةٍ زَمْعَةً فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ ُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أَيسِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَخْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً مِمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِ وِ بَعْتَبَةً وَكَانَتْ سَوْدَةُ زَوْجَ النِّيِّ مِنْ أَبِي إِيَّاسٍ يَسْعِ اللَّذَبِّ صَرَّتْ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسِ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ جارِ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَفْتَقَ رَجِلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَدَعَا النِّبِي مِلْكِ بِهِ فَبَاعَهُ قَالَ جَابِر ماتَ الْفُلاَمُ عامَ أُوَّلَ باب مُ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهبتهِ مَرْثُ الْبُو الْوَليدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ ف عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَار سَمِعْتُ ابْنَ مُمَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهْى رَسُولُ (٢٠ اللهِ عَلَيْ عَنْ بَيْدِعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَبَيْهِ ﴿ وَيُرْتُنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتِ أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةً فأشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءِهَا فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ يَرْكِيُّهِ فَقَالَ أَءْتِقِيهَا ۖ فَإِنَّ الْوَلاَء لِمَن أَعْطَى الْوَرِقَ فَأَعْتَقْتُهَا إِفَدَعَاهَا النَّبِي عَلِي خَفَيْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا ماتُبَّتُ عِنْدَهُ مَا خُتَارَتْ نَفْسَهَا باسب إذا أُسِرَ أَخُو الرَّجِلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا وَقَالَ أَنْسُ قَالَ الْمَبَّاسُ لِلِنَّبِّ يَرْكُمْ فَادَّيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقَيلًا وَكَانَ عَلَى لَهُ تَصِيبُ في ثِلْكَ الْغَنيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقيل وَحَمَّهِ (") عُبَّاسٍ مَرَّثُ إِسْمَعِيلُ

(۱) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً (۲) الْذَنْ لَنَا اللهِ (۲) وَقُولِ اللهِ (٤) أخبرنا (٥) حَدَّثَنَى (١) عُقَبُلُ د (١) الله (٧) قد جاؤنا (١) كذا بلارتم في الطبعة الما لفة وقال القسطلان في المنفذ حدى عفيل بالافراد

ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى (١) عَن ابْنِ شِمَابِ قالَ حَدَّثَنَى أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رجالًا مِنَ الْانْصَارِ أَسْتَاذَنُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا أَنْذَنْ (") فَلْنَدُكُ لِأَبْنِ أَخْتِنَا عَبَّاسِ فِدَاءَهُ فَقَالَ لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْ كَمَّا باب عِنْقِ الْمُشْرِكِ مَرْشُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ أَخْبَرَ فِي أَنَّ حَكْمِمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْتَقَ فِي الجَاهِلِيَّةِ مِائَةً رَقَبَةٍ وَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَهِيرِ فَلَمَّا أَسْلَمَ خَمَلَ عَلَى مِائَةً بَعِيدِ وَأَعْتَقَى مِائَةً رَفَيَةً قالَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقُلْتُ يًا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ ، كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بها ، يَسْي. أُ تَبَرَّرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَسْلَمْتَ عَلَى ما سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْر الم مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيقاً ، فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى النَّرِّيَّةَ ، وَتَوْلِهِ ٣٠ تَمَالَى: ضَرَّبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً تَمْلُوكا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَفْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلهِ بَلْ أَكْثَرُ مُمْ لاَ يَعْلَمُونَ عَرْثُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَ نِي (\*) اللَّيْثُ عَنْ (فَ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ نَخْرَمَةً أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّيَّ مِلْكِيِّ قَامَ حِينَ جَاءُهُ وَفَدُ هَوَ ازِنَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْهِمْ أَمْوَاكُهُمْ وَسَبْيَهُمْ ، فَقَالَ إِنَّ مَعِي مَنْ تَرَّوْنَ ، وَأَحَبْ الحَدِيثِ إِلَىَّ أَصْدَقُهُ ۚ فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الطَّالْفَتَانِ إِمَّا المَالَ وَإِمَّا السَّبِّي وَقَدْ كُنْتُ ٱسْتَأْنَبْتُ بِهِمْ وَكَانَ النَّبِي عَلِي ٱنْتَظَرَ مُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنْ الطَّاثِفِ، فَلَمَّا تَبُّينَّ كَمُمْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةً غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاًّ إِحْدَى الطَّانِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا (١) نَخْتَارُ سَبْيَنَا ، فَقَامَ النُّبِي عَلِيْ فِي النَّاسِ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخُوانَكُمْ جاو أنا والله والله والله والمناه أنْ أَرُدُ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُعلُّبُ ذَلِكَ فَلْيَفْمَلْ وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَتَّى نُعْطِيَّهُ إِيَّاهُ مِنْ أُوَّلِ مايُتِيَّ واللهُ عَلَيْنَا

فَلْيَفْمَلْ ، فَقَالَ النَّامُ طَيِّبْنَا ذَلِكَ (١) ، قالَ إِنَّا لَا نَدْرِى مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ كُمْ يَاذَنْ فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤٌ كُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَالَّمَهُمْ عُرَفاؤُهُمْ ثُمُّ رَجَعُوا إِلَى النَّيِّ عَلِي فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّرُوا وَأَذِنُوا ، فَهُ ذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ سَبِي هَوَ ازِنَ \* وَقَالَ أَنَسُ قَالَ عَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ فِلْدَيْثُ نَفْسِي وَفِلْدَيْتُ عَقِيلًا مَرْثُ عَلَى بْنُ الْحَسَنِ (") أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قالَ كَتَبْتُ (") إِلَى نَافِيعِ فَكَتَبَ إِلَى ۚ إِنَّ النَّيِّ عَلِي أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُعْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ نُسْقَى عَلَى المَاء فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَتَى ذَرَارِيهُمْ ، وَأَصَابَ يَوْمَثَذٍ جُورَيْ يَةَ حَدَّثَنى به عَبْدُ الله ابْنُ مُمَرَ وَكَانَ فَى ذَٰلِكَ الجَيْشِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ رَبِيعَة ابْن أَبِي عَبْدِ الرَّ عَنْ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ يَحْيِي بْن حَبَّانَ عَن ابْنِ مُحَيْدِينِ قالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ خَرَجْنَا مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّهِ فَى غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأْصَبْبَا سَبْيًا مِنْ سَبِّي الْعَرَبِ ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ فَأَشْتَذَّتْ عَلَيْنَا الْدُرْبَةُ ، وَأَحْبَبْنا الْمَنْ لَ " فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ ما عَلَيْ كُمْ أَنْ لاَ تَفْ مَلُوا ما مِنْ نَسَمَةٍ كاثِنَةٍ إِلَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهُيَ كَائِنَةٌ مُرْشُ أَرُهَيْرُ بْنُ حَرّْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةً ابْنِ الْقَمْفَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لاَ أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِي وَحَدَّثَنَى ابْنُ سَلام أَخْبَرُ نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَيدِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ مُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَازِلْتُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ مُنْذُ (0) ثَلَاثٍ سَمِيْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ يَقُولُ فِيهِمْ سَمِيْتُهُ يَقُولُ مُمْ أَشَدُ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ قالَ وَجاءَتْ صَدَقاتُهُمْ ۚ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَرْكَ اللَّهِ مَرْكَ هُذِهِ صَدَّقاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عائِشَةَ فَقَالَ أَعْتِقِيها فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمُعِيلَ باسب فَضْ إِن أَدَّبَ جارِيتَهُ وَعَلَّمَهَا مَرْثُ إِسْعَانُ بْنُ إِبْرَاهِيم سَمِعَ مُحَمَّدً بْنَ فَصَيْلٍ

(۱) طَيَّدُنِنَا لَكَ (۲) ابْنُ الحَسَنِ بْنِ يَتَقِيقِ (۲) گُنّبَ (۳) گُنّبَ (۵) الْهِدَاءُ (٥) مذ (۱) فَعَلَّهَا وَأَحْسَنَ (۲) إِلَّيْ قَدُولِةٍ تَحْتَالًا اللهِ تَعْدُورًا اللهِ عَبْد الله فَعْنَ اللهِ اللهِ تَعْدُورًا اللهِ اللهِ تَعْدُورًا اللهِ اللهِ تَعْدُورًا اللهِ اللهُ اللهِ ال

عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشُّعْمِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَمَّا كَمَا (أَ كَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ أَعْتَهَا وَتَرَوْجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرًانِ بِاسِبُ وَوْلِ النَّبِي مِنْ الْمَبِيدُ إِخْوَ الْكُمْ وَأَطْمِهُمُ مُ مِمَّا مَأْ كُلُونَ وَقَوْلِهِ تَمَّالَى : وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِي الْقُرْبِلِي وَالْيَتَّالِي وَالْمُسَاسِكِينَ (٢) وَالْجَارِ ذِي الْقُرْ فِي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَأَبْن السَّبيلِ وَمَا مَلَكُنُتُ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا خَفُورًا " ذِي " الْقُرْبِي الْقَرِيبُ وَالْجُنُبُ الْغَرِيبُ أَلْجَارُ الْجُنُبُ يَدْنِي الصَّاحِبَ فِي السَّفَرِ مَرْسُ آدَمُ بنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ قَالَ سَمِعْتُ الْمَذُّورَ (0) بْنَ سُويْدِ قَالَ رَأَيْتُ أَبِا ذَرَّ الْفِفَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَا بَبْتُ رَجُلاً فَشَكَانِي إِلَى النَّبِّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ لِيَ النَّبُّ عَلِيَّةٍ أُعَيَّرْ تَهُ إِثْمَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ۚ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ ا تَحْتَ يَدِه (٦) فَلْيُطْعِمهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُونُهُ ما يَغْلَبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُومُ مَا ٧٠ يَمْلُبُهُم فَأَعِينُوهُ ﴿ إِلَّ الْمَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصِيحَ مَدِّدُهُ حَرِّشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِي اللهُ عَنَّهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا نَصْتَحَ سَيْدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرْ تَهَنِّ مِرْشُ الْحُمَّد بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبَ عَنْ أَبِي بُرِّدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النِّيْ بَالِيِّ أَيَّا رَجُل كَانَتْ لَهُ جارية مُ فَأَدِّبًا (لا) فَأَحْسَنَ تَأْدِيبًا (٥) وَأَعْتَفُهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَثْمَا عَبْدِ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَ الِيهِ قُلَهُ أَجْرَانِ مَرْثُ بِشُرُ بِنُ مُحَدٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِيْتُ سَمِيدٌ بْنَ الْسَبِّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنْ مَبْدِ الْمُلُوكِ الصَّالِخِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ لَوْلاً الجِهَادُ ف سَبِيلِ اللهِ وَالْحَجُ وَبِرُ أُمِّي لَا حْبَنْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا تَمْلُوكُ مِرْثُنَا إِسْخُتُ بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِينَ فِيمَ مَا لِأُحَدِهِ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيَّدِهِ باب كَرَاهِيَّةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّفيقِ وَقَوْ لِهِ عَبْدِي أَوْ أُمِّتِي ، وَقَالَ اللَّهُ تَمَالى : وَالصَّالِحِينِ ، مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ، وَقَالَ : عَبْداً تَمْلُوكاً وَأَنْفِيَاسَيِّدَها لَدَى الْبابِ ، وقال : مِنْ فَنَيَا آيَكُمُ المُوْمِنَاتِ ، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْتُهُ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ، وَأَذْ كُرْنِي عِنْ دَرَبْكَ سَيِّدِكَ (١) وَمَنْ سَيِّدُكُمُ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَى نَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّ تَيْنِ صَرَتُ مُمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَّيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِّ عَلِيٌّ قَالَ الْمُلُوكُ (٣) الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ ، وَيُؤَدِّى إِلَى سَيِّدِهِ النِّبِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاءَةِ ، لَهُ أَجْرَانِ وَرَثُنَ الْمُحَدُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ ۚ عَنْ عَمَّام بْن مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكُ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَقُلُ أَحَدُكُم ۖ أَطْهِمْ رَبَّكَ وَضَّىٰ رَبُّكَ ، أَسْق رَبُّكَ ، وَلْيَقُلُ سَيِّدِي مَوْ لاَى (١) ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُم عَبْدِي أَمَتِي ، وَلْيَقُلُ فَتَاىَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي مَرْثُنَ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِم عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ النَّبِي عَلِيَّ مِنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ مِنَ الْعَبْدِ فَكَانَ (١) لَهُ مِنَ إِلمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمتَهُ يُقَوَّمُ (٥) عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلِ ، وَأَعْتِقَ مِنْ مالِهِ وَ إِلاَّ فَقَدْ (') عَنَقَ مِنْهُ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ عُبَيْدِ أَلَهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَسَوْلُ (٧) عَنْ

(۱) عِنْدَ سَيَّدِكَ (۲) الْمَمْالُوكِ (۲) ومَوْلاَيَ (۵) حَالَا (۵) قُومٌمُ (۱) أُعْتِقَ مِنْهُ ماعَتَقَ (۷) وَمَهْ وَلَا

رَعِيَّتِهِ ، فَالْأُمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسَ رَاعِ (١٠ وَهُو مَسْوُّلُ عَنْهُــمْ ، وَالرَّجَلُ رَاعِ عَلَى أَهْل يَبْتِهِ وَهُوَ مَسْوُّلٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى يَنْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهُيَ مَسْوَّلَةَ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاءِ عَلَى مالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْوُلُ عَنْهُ أَلاَ فَكُلْكُمْ رَاءِ وَكُلْكُمْ مَرْثُ مالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ. عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ عَنِ النَّبِي عَلِيَّةٍ قَالَ إِذَا زَنَتِ الْامَةُ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا في الثَّالِثَةِ أُو الرَّابِمَةِ بِيمُوهَا (٢) وَلَوْ بِضَفِير بِالْبِ إِذَا أَنَّاهِ (٣) خادِمُهُ بِطَمَامِهِ مَرْثُ حَجَّاجِ بْنُ مِنْهَالٍ حَدِّثْنَا شُعْبَة قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ إِذَا أَتَى أَحَـدَكُمْ خادِمُهُ بطَعَامِهِ ، فَإِنْ كَمْ يُجُلِّسُهُ مَعَـهُ فَلَيْنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لَقْمَتَنِي أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ فَلِلَّهُ وَلِي عِلاَّجَهُ وَنَسَبَ النِّبِي عَلَيْ المَالَ إِلَى السِّيَّدِ وَرَشْ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن تُعمَرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عِلَيْدِ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْوُلُ عَنْ رَعِينَّهِ ، فَالْإِمامُ رَاعِ وَمَسُوثُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعِ وَهُوَ مَسْوُّلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَة في يَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهْيَ مَسْوُلَّةٌ عَنْ رَعِيِّتِهَا ، وَالْحَادِمُ فِي مالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْوُلُ عَنْ رَعِينَهِ ، قالَ فَسَمِعْتُ هُولُاء مِنَ النَّبِيِّ وَأَحْسِبُ النَّبِيُّ مَلِيَّ قالَ مَسْوُلُكُ عَنْ رَعيتُهِ بِالسِ إِذَا ضَرَبَ الْمَبْدَ فَلْيَجْنَيْبِ الْوَجْهَ حَرْثُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُب قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ بْنُ أَنْسَ قالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ فلأنِ (٥٠) عَنْ سَعِيدٍ اللَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النِّيِّ عَلَيْكَ وَحَدَّثَنَا (٧٠

(۱) فَهُوَ رَاعَ عَلَيْهِمَ مُمَّنَا (۲) فَيِيعُوهَا (۲) فَيِيعُوها

(r) أَيَى خادِمُهُ (r)
 (i) فَكُلُّكُمُ (

(ه) حدثنی سخة

(١) قالَ أَبُو إِسْعُنَّى قَالَ أَبُو حَرْبِ الَّذِي قَالَ ابْنُ فُلَانٍ هُو تَوْلُ ابْنِ وَهْبِ

وَهُوَ ابْنُ سَمْعَانَ لم يخرج لهمنه الزيادة في البونينية وخرج لها في الفرع بعد قوله ابن فلان وكنا شرح الفسطلاني والذي في أصول صحيحة محلها آخر الباب بعد قوله فليجتنب الوجه

(۷) وحدثنی

عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَلَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبِرَانَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَانَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنِي النَّبِي عَلِيْقَ قالَ إِذَا قاتَلَ إِحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْة

( يُسْمُ اللهِ الرَّهُ عُلْبُ الرَّحِيمِ )

يُ (١) إِنْهُم مِنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةٌ مَ الْسُكَاتِبِ وَنُجُومَيْهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمُ ﴿ وَتُوالِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَنُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَعَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِيثُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآ أُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آ مَا كُمُ وَقَالَ رَوْحَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلْتُ لِمَطاء أَوَاجِبِ عَنَى ۚ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالاً أَنْ أَكَانِيَهُ قَالَ مَا أَرَاهُ (\* ) إِلاَّ وَاجِبًا ، وَقَالَ (\* ) حَمْرُو ابْنُ دِينَارِ قُلْتُ لِمَطَاءِ تَأْثُرُهُ (" عَنْ أَحَدٍ ، قَالَ لا : ثُمَّ أَخْبَرَ نِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنْس أُخْبَرَهُ أَنَّ سِيرَينَ سَأَلَ أَنْسًا الْمُكَانَبَةَ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَلِى فَأَنْطَلَقَ إِلَى مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كَاتِبْهُ فَأَلِى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَثْلُو مُمَرُّ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْرًا فَكَاتَبَهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قِالَ عُرْوَةٌ قِالَتْ عَالْشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ بَرِيرَةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَمِينُهَا فَ كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَسْمَةُ (٥٠) أَوَانَ نُجْنَتْ عَلَيْهَا فِي خُسْ سِنِينَ ، فَقَالَتْ كَلَمَا عِائِشَةُ وَتَفَسَّتْ فِيهَا : أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ كُمُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً أَبَسِمُكِ أَمْ لُكِ فَأَعْتِقَكِ ، فَيَكُونَ وَلاَوْلِهِ لِي ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَمَرَضَتْ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا لا : إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلاَهِ ، قالَتْ عائِشَةُ فَلَاخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ فَذَكَرْتُ ذَاكِ لَهُ ، فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللهِ عِنْ ا أَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ يَلِيِّ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالِي يَشْتَرِ عِلُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فَ كِتاب اللهِ مَن أَشْتَرَ طَ شَرْطًا لَيْسَ فَ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ شَرْط اللهِ أَحَقُ وَأُوثَقُ باسب ما يَجُورُ مِنْ شُرُوطِ الْسَكَانَب وَمَن أَشْتَرَطَ شَرْطًا لِيْسَ فَ كِينَابِ اللهِ فِيهِ ١٩٠ أَبْنُ مُمَرَ عَنِّ اللَّبِيِّ عَلَيْ مَرْشُ فَتَنْبَأَةُ حَدَّثْنَا

(٣) وَقَالَهُ تَحَمَّوْ وَ (٣) وَقَالَهُ تَحَمَّوْ وَ السّفِيقِ قَالَ الشّفلانِي وظاهر قوله وقال عمرو بن دينار قلت لمطاء قال الجانبة ابن حجر وليس كذلك والصواب مارأيته في الا مسل المتبد من رواية أي الوجوب عمرو بن دينار وفاعل قلت لمطاء تأثره ابن حرو المحرو المحر

(٤) أَنَا لُورُهُ

(ه) خُنْسُ أَوَاقِيَ مَ

(٦) فيه عن ابن عين

را) عَنْ عُقَبَلِ (١) عَنْ عُقَبَلِ (١) عَنْ كِتَابِنْكِ (٢) اشْتَرَاطً (٤) مِالْةَ شَرْطِ المُؤَمِّةُ (٥) المُؤَمِّةُ (٥) (٧) لا يَنْعَنَكِ (١) أُرنِيَّةٍ .كذا في اليونينية وليس عليهارقم (۱۰) أُوقِيةً (١١) فَأَعْيَتْنِي (١٢) فَيَتَكُمُونَ (١٢) كَمْمُ الْوَلَادِ

الَّايْثُ عَن (١) ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جاءتْ تَسْتَمِينُهَا فَي كِتَا بَيِّهَا وَكُمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَا بَنْهَا شَيْئًا، قالَتْ لَهَا عائِيمَةُ أرْجِعِي إِلَى أَهْ لِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ (٣ كِنَّا بَتَكِ، وَيَكُونَ وَلاَوْكِ لِي فَمَلْتُ، فَذَ كَرَتْ ذَٰلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهِمَا فَأَبَوْا، وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاَوْلِكِ لَنَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ يَنْ فَقَالَ لَمُأْ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيُّ أَبْتَاعِي فَأَقْتِق فَإِنَّهَا الْوَلَاهِ لِلَنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيُّ فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسِ يَشْتَرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ مَن أَشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَاب اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ (" مِانْةَ مَرَّةٍ (" شَرْطُ اللهِ أَحَقْ وَأُوْرَقُ مَرْثُ عَبْدُ الله ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا قالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَشْتَرِيَ جارِيَّةً لِتُعْتَقِهَا (٥)، فَقَالَ (١) أَهْلُهَا عَلَى أَنَّ الْمُ عُرُونَا الْبِي عُرُونَا اللَّهِ عَرُونَا اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَرُونًا اللَّهُ عَرَّاتًا اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَرَّوا اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلاَءِهَا لَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لَا يَعْنَعُك (٧) ذٰلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلاَّهِ لِمَنْ أَعْنَقَ باب أَسْتِمَا نَدَ الْمُكَاتَب وَسُوَّالِهِ النَّاسَ حَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِ شَامٍ (٨) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَهَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ جاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّى كاتَبْتُ أَهْ لِي عَلَى نِسْعِ أُوَّاقٍ (٥) في كُلِّ عام وقييَّة (١٠) فَأَعِينيني (١١) فَقَالَتْ عائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْ لُكِ أَنْ أَعُدُّهَا لَمُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْنِيَّكِ فَعَلْتُ وَيَكُونَ (١٦) وَلاَوْلَا لِي فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْ ا ذَٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْ ا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَا وَ(١٣) كَمُمْ فَسَمِعَ بِذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ يَزْلِيَّةٍ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ خُذِيهَا فَأَعْتِقِيها وَأَشْتُرطى كَمْمُ الْوَلاَءِ فَإِنَّمَا (١٤) الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ عَائِشَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ يَنْ فَي النَّاسِ خَمِيدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَمْدُ : فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ بَشْتَرِ طُونَ شُرُوطًا (١٠) شَرْطٍ . كَانْ لَيسِ لَيْسَتْ فَي كِتَابِ اللهِ فَأَيُّمَا شَرْطٍ (١٠) لَيْسَ فَ كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلْ وَإِنْ كَانَ مِاثَةً

شَرْطٍ ، فَقَضَاء اللهِ أَحَثُّى وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَنَى مَا بَالُ رَجَالِ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِينَ بَافُلَانُ وَلِيَ الْوَلَاءِ ، إِنَّا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ عَاسِبُ مَيْعِ الْسَكَاتَبِ (') إِذَا رَضِيَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ هُو عَبْدٌ مَا بَـ فِي عَلَيْهِ شَيْءٍ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَـقِ عَلَيْهِ دِرْ هُمْ ، وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَّى مَا بَـ فِي عَلَيْهِ شَيْءٌ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ تَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ بَرِيرَةَ جاءتْ نَسْتَعِينُ عائِشَةَ أُمَّ المُوْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَقَالَتْ كَا: إِن أَحَبّ أَهْمَلْكِ أَنْ أَصُبُ لَهُمْمُ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً ۖ فَأَعْتِقَكِ ٣٠ فَعَلْتُ ، فَذَ كَرَتْ بَريرَةُ ذٰلِكَ لِاهْلِهَا ، فَقَالُوا لَا : إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَلاَّوْكِ (\* لَنَا قالَ مالِكُ قالَ يَحْيَىٰ فَرَ عَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكِرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَقَالَ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتَقِيهَا فَإِنَّا الْوَلَاء لِيَن أَعْتَى باب إِذَا قالَ المُكاتَثُ أَشْتَرِى () وَأَعْتِقْنَى فَأَشْتَرَاهُ لِذَلِكَ مَرْثُنا أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَيْمَنُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَقُلتُ كُنْتُ (٥) لِمُتَبَّةَ بْنِ أَبِي كَلَّبِ وَمَاتَ وَوَرِ ثَنِي بَنُوهُ ، وَإِنَّهُمْ اَعُونِي مِن (٦) ابْنِ أَبِي عَمْرُو ، فَأَعْتَقَنِي ابْنُ أَبِي عَمْرُو ، وَأَشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلاَء فَقَالَتْ دَخَلَتْ بَرِيرَةُ وَهِي مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ أَشْتَرِينِي وَأَعْتِقِينِي <sup>٧٧</sup>، قالَتْ نَعَمْ : قالَتْ لاَ يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَ تَى فَقَالَتْ لاَ حاجَةً لِى بذلكِ ، فَسَمِعَ بذلكِ النَّبي عَلَيْك (١) يَشْتَرَ طُواً. باسفاط اللهُ أَوْ بَلَغَهُ فَذَكَرَ لِمَا لِشَةً ، فَذَكَرَتْ عالْشَةُ ما قالَتْ لَما ، فَقَالَ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتَقِيهَا (١٠) وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ (\*) ما شَاوًّا قَائَشْتَرَتْهَا عائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا ، وَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَءِ ، فَقَالَ النِّي عِنْ الْوَلاَّهِ لِمَن أَعْتَقَ وَإِن أَشْتَرَ طُوا مِانَّةَ شَرْطٍ.

(۱) المُكاتبَةِ (r) الْوَلَّام (٤) اشْتَر نی

(۱) مِنْ عَسْدِ اللهِ مِنْ م أبي عمرو بن ممرًا بن م عَبْسِيدِ اللهِ اللَّهْ اللُّحْرُ ومِيّ (٧) فَأَعْتِقِينِي

(٨) فَأَصْفَهَا النون عند أبي ذر



## (بِسْم الله الزَّمْن الرَّحِم) حتاب الهبة وفضلها

وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا (١) حَرْثُ عَالِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ المَّقْبُرِيِّ (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلَيْ قَالَ مَا نِسَاءُ المُسْلِماتِ (٣) لَا تَحْقُرِنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا (1) ولَوْ فِرْسَينَ شَأَةٍ صَرَبْتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَوْيْسِيُّ حَدَّثَنَا (٥) أَنْهُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَرِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَعُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِمُرْوَةَ ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلِالِ، ثُمَّ الْهِلِلَالِ مُلاَّثَةَ أَهِلَّةِ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَيْبَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ نَارٌ فَقُلْتُ يَاخَالَةُ ٥٠ ماكانَ يُميشُكُمُ مُ اللَّهُ الْأَسْوَدَانِ النَّمْ وَالَّهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ جيرَانٌ مِنَ الْانْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَاتُحُ ، وَكَانُوا يَمْنَعُونَ (٨) رَسُولَ اللهِ عَلِي مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْفِينَا بِالْبِ الْقَلِيلِ مِنَ الْهَبَةِ صَرْشَ (٥) مُعَمَّدُ بْن نَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُمْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ ﷺ قَالَ لَوْ دَعِيتُ إِلَى ذِرَاعِ أَوْ كُرَاعِ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أَهْدِي إِلَى ذِرَاعْ أَوْ كُرَاعْ لَقَبَلْتُ باسب من أسْتَوْ هَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَبْئًا وَقَالَ أَبُو سَمِيدٍ قَالَ النَّبِي مَلِكَ أَضْرِ بُوا لِي مَعَكُمْ سَهِمًا مَرْشُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازم عَنْ مَهْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِّي مِنْ أَرْسَلَ إِلَى أَمْرَأَةٍ مِنَ الْهَاجِرِينَ (١٠) وَكَانَ لَمَا غُلاَمْ نَجَّارٌ ، قالَ (١١) لَهَا مُرى عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلُ لَنَا أَمْوَادَ الْمِنْبَرِ ، فَأَمِّرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفاء فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا ، فَلَمَّا قَضَاهُ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّى عَلَيْ إُنَّهُ قَدْ قَضَاهُ قَالَ مِلْكِيْ أَرْسِلِي بِهِ إِنَّى كَفَاوًّا بِهِ فَأَحْتَمَكَهُ النَّبِيُّ مَرْكِيْ فَوَصَمَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ

(١) لِمَارَةِ

(ه) حدثني ص

(١) واخالّت

(۷) يُعيشكم

(٨) يَمْـنِيَحُونَ هُوهُكِذَا بالضبطين في اليونينية

> \* (۹) حدثني

(١٠) من الهاجرين صوابه من الانصار اه من اليونينية

(۱۱) فَقَالَ مُرِى

مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّنَى كُمَّدُ بْنُ حَمْفَر عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَّمِيُّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أُصِحَابِ النِّي يَنْ إِنْ مَنْزِلِ فِي طَرِيقِ مَكَّةً ، وَرَسُولُ اللهِ يَنْ اللَّهِ مَا إِنْ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُعْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُعْرِمٍ ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِينًا ، وَأَنَا مَشْنُولُ أَخْصِفُ نَعْلى ، فَلَمْ يُوْذِنُونِي بِدِ، وَأَحَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ وَالْتَفَتْ (١) ، فَأَبْصَرْتُهُ فَقَمْتُ إِلَى الْفَرَس كَأْشْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْعَ فَقُلْتُ لَمُمْ نَاوِلُو بِي السَّوْطَ وَالرُّمْعَ فَقَالُوا لا وَاللهِ لاَ نُمِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْء فَغَضِبْتُ وَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكَبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَمَقَرْ ثُهُ ثُمَّ جِنْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَمُوا فِيهِ يَا كُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُوا في (٢) مَنْ الذي مِل الله عليه الله عليه الله وَهُمْ حُرُمْ فَرُحْنَا وَخَبَاتُ الْمَضُدَ مَمِي فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٍ فَقُلْت نَمَمْ فَنَاوَلْتُهُ الْعَصْدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى نَفَدَّهَا (٢) وَهُوَ مُعْرِمٌ ۚ فَخَدَّ أَنَى بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي فَتَادَةَ (٣) باب مِنَ أَسْنَسْقَى ، وَقَالَ سَهِلْ قَالَ لِيَ النَّبِي ۚ يَهِ اللَّهِ أَسْقِنِي حَرَثْنَا خَالِدُ بْنُ عَلْمَدِ حَدَّثَنَا سُلَمْانُ بْنُ بِلالِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو طُوالَةَ أَسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فِي دَارِنَا هَٰذِهِ فَأَسْنَسْقَى خَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا ثُمَّ شِبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِبُرِنَا هَذِهِ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبُو بَكُر عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ بُجَاهَهُ وَأَعْرَابِي عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مُمَرُّ هَٰذَا أَبُو بَكْرٍ ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِي (١) ثُمَّ قال الْأُ عِنُونَ الْأُ عِنُونَ ، أَلاَ فَيَمَنُوا ، قالَ أَنَسْ فَهْيَ سُنَّة فَهْيَ سُنَّة (٥) ثَلاَتَ مَرَّاتٍ . باب مُنولِ هَدِينةِ الصَّيْدِ وَفَهِلَ النَّبِي عَلِي مِن أَبِي فَتَادَةَ عَضُدَ الصَّيْدِ مَرْثُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا شُمْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا عَرَّ الطَّهْزَانِ ، فَسَعَى القَوْمُ فَلَغَبُوا (٦٠ ، فَأَدْرَكُهُمَا

ريد (۱) فالتفت (۲) مُدَعا. ه ا (۰) مَعْنَ سُنة (٦) فَلَيْنُوا . فَتَعَبُوا

فَأَخَذْتُهَا ۚ فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلَحَةً فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى بِوَرِكِهَا أَوْ خِفَذَيْهَا قَالَ مِغَذَيْهَا لَا شَكُ فِيهِ فَقَبَلَهُ قُلْتُ وَأَكُلَ مِنْهُ قَالَ وَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَبِلَّهُ (١) مَرْشُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنِ أَنْ شِهَابٍ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْمُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّنْبِ بْنِ جَمَّامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ حِمَاراً وَحْشِيًّا وَهُو ۚ بِالْأَبُواءِ أَوْ بُورَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأْى مَا فِي وَجْهِدِ قَالَ أَمَا إِنَّا ٣٠ لَمْ مُرْدَّهُ ٣٠ عَلَيْكَ ١٠ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ بِالْبِ عَبُولِ الْمَدِيةِ مَرْثُنَا () إِزْ اهِمْ بْنُ مُوسَى حَدِّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّبَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ كَانُولِ يَتَخَرُّونَ بِهَدَا يَاهُمْ يَوْمَ عائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِهَا أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرْثُ الدُّمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جُعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ قَالَ سَمِيْتُ سَعْيِدَ بْنَ جُبَيْرٍ مَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ أَهِدَت أُمّ حُفَيْدِ عَالَةُ ابْنِ عَبَّاسِ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ أَفِطًا وَتَعَنَّا وَأَصْبًّا (٥) فَأَكُلَ النَّبِي عَلَّ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكُ الضَّبِّ (٣) تَقَذِرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَوْ كَانَ حَرَاماً ما أَكِلَ عَلَى ما يُدَةِ رَسُول اللهِ عَنْ صَرَّتُ (١٠) إِبْرَاهِيم بْنُ المنْدِرِ (٥) حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِذَا أَنِيَ بِطَمَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كَأُوا وَلَمْ ۖ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ صَرَبَ بِيدِهِ مَنْ إِنَّ مَا مَا مَهُمْ مَرْشًا (١٠) مُحَدُّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكٍ رَحْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَيْ النِّي بِلَّهِ بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ وَالَ هِن كُمَا صَدَقَةٌ وَلَنَّا هَدِيَّةٌ مَرْضُ اللَّهُ مُعَدُّ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الرُّخْنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهَا

أمير (١) المسلسب فيسول المدية (٢) محفا في اليونينية عزة انا منوسة ومكسورة

(۲) نَرْ دُدُهُ

(ن) الله

(ه) حدثنی حس

(٦) وَضَبًا

(v) الأضُّ

ه (۸) حدثنی ص

(۹) مُنْدِرٍ م

ة (١٠) حدثني (١١<u>)</u> حدثني أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرِى بَرِيرَةً وَأَنَّهُمُ أَشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذُكِّرَ لِلنِّيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّهُ أَشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِ نَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَى ، وَأُهْدِي لَمَا كَلْمُ فَقَالَ (١) النَّيُّ عَلِيَّةٍ ُ هٰذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ قالَ عَبْدُ الرَّ هُن زَوْجُهَا حُرُ ۗ أَوْ عَبْدُ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ (٢) عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ عَنْ زَوْجِهَا قَالَ لَا أَدْرِي أَحُرْ (٢) أَمْ عَبْدُ مُرْثُنَا مُمَّدُّ بْنُ مُفَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خالِدٍ الْحَذَّاء عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمَّ عَطيَّةً قَالَتْ دَخَلَ النَّبِي عَلِيَّ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ عِنْدَكُمْ (٤) شَيْءَ قَالَتْ لا : إِلاَّ شَيْءَ بَعَثَتْ بهِ أُمْ عَطيَّةً مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَمَثْتَ (٥) إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ إِنَّهَا (١) قَدْ بَلَغَتْ تَحِلَّهَا باب مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ لِسَانِهِ دُونَ بَعْض صَرْتُ اللَّهْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِ شَامِ (٧) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَخَرُّونَ بِهِدَايَا هُمْ يَوْمِي وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّ صَوَاحِبِي أَجْتَمَعْنَ فَذَكَّرَّتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا(١٠) مَرْشُ إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ نِسَّاء رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ كُنَّ حِزْ بَيْنِ فِغَرْبُ فِيهِ عائِشَةُ وَحَفْصَةً وَصَفَيَّةُ وَسَوْدَةُ ، وَالْمَزْبُ الآخَرُ أَمْ سَلَمَةَ وَسَارُ نِسَاء رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ وَكَانَ المسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ عائِشَةَ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ ثُمِرِيدُ أَنْ يُهْدِيَّهَا إِلَى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أُخَّرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ في يَئْتِ عائِشَةَ بَمَنَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ إِلَى (٩) رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ في بِيْتِ عائِشَةَ فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلُنَ لَمَا كُلِّي رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يُكَّكِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ أَوَادَ أَنْ يُهْدِئَ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ مَدِيَّةً فَلَيْهُدهِ (١٠٠) إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بِيُوتٍ نِسَانِهِ فَكَأَمَّتُهُ أَمْ سَلَمةً عِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَمَا شَبْنًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتَ مَاقَالَ إِنْ سَبْنًا فَقُلْنَ كَمَا فَكَلَّم الله

(۱) فقيل النبي على الرزة منا أصد ق على الرزة منا أصد ق على الرزة منا النبي على المرزة منا النبي على المرزة منا النبي على المرزة منا النبي المرزة النبي المرزة النبي المرزة النبية المرزة النبية المرزة النبية المرزة النبية الى رسول النبية ا

(۱۱) كَأَسِيةِ

فَقُلْنَ لَهَا كُلِّمِهِ حَتَّى يُكَلِّمُكِ فَدَارَ إِلَيْهَا فَكُلِّمَتْهُ فَقَالَ لَمَا لاَ تُوزِيني في عائِشَة فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ كَأْ تِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ أَمْرَأَةٍ إِلاَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَالَتْ أَثُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ ( ) فاطيعَةَ بنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رسُولِ اللهِ عَلِينَ تَقُولُ إِنَّ نِسَاءِكَ يَنْشُدْنَكَ أَللهُ الْعَدْلَ في بنْتِ أَبِي بَكْر فَكَالْمَتْهُ فَقَالَ يَا بُنَّيَّةُ : أَلَا يُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ ، قَالَتْ بَلَى : فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَ آمُنَّ ، فَقُلْنَ ٱرْجِعِي إِلَيْدِ فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ ، فَأَرْسَلْنَ رَيْنَبَ بِنْتَ جَمْشِ ، فَأَتَنَّهُ فَأَغْلَظَتْ ، وَقَالَتْ إِنَّ نِسَاءِكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْمَدْلَ فِي بنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ فَرَفَمَتْ صَوْتَهَا حَثَّى تَنَاوَلَتْ عائِشَةً وَهِي قاعِدَةٌ فَسَبَّنْهَا حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لَيَنْظُرُ إِلَى عائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ قَالَ فَتَكَلَّتُ عَائِشَة تَرُدُ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَتُمُهَا قَالَتْ فَنَظَرَ النَّيْ عَلِيَّ إِلَى عائشَةَ ، وَقالَ إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، قالَ الْبُخَارِيُّ الْكَلَّامُ الْأَخِيرُ فِطَّةُ فاطِمَةَ يُذْ كُنُّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رِجُلِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ تُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرُّهُن وقال أَبُو مَرْوَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً كَانَ النَّاسُ يَتَحَرُّونَ بهَــدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ رَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ وَرَجُلِ مِنَ المَوَالِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْلَ ابن الحَارثِ بن هِشَامِ قالَتْ عائِشَة كُنْتُ عِنْدَ النِّي عَلِيَّة فَأَسْتَأَذَنَتْ فاطِمَةُ إسب ما لا يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ مَرْثُ أَبُومَ مَنْ وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ ا بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّتَنَى ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَا وَلَنِي طِيبًا قَالَ "كَانَ أَنَّسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يَرُدُ الطِّيبَ، قَالَ وَزَعَمَ أَنَسْ أَنَّ النَّيَّ بِإللَّهِ كَانَ لا يَوُدُ الطِّيبَ بِاسِبُ مَنْ رَأَى ٢٥ الْهَبَةَ ١٥ الْفَائِمَةَ جَائِزَةً ١٠ مَرْثُنَا سَيِدُ بْنُ أَبِي

مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن ابْنِ شِهابِ قَالَ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ المِسْورَ

عَالَتْ فَكَامَّتْهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَمَا شَبْئًا فَسَأَلْهَا فَقَالَتْ ماقالَ لِي شَبْئًا

د ا دَعَيْنَ (۲) بَرَى (۳) أَنَّ الْمِيَةَ (۳) أَنَّ الْمِيَةَ

اَنْ تَغْرَثُمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَتُرْوَالُ أَخْبُرَاهُ أَنْ النَّبِي عِنْ جِاءَهُ وَقُدُ هُوَازِنَ ْ قَامَ فِي النَّاسِ فَأَنْنَىٰ عَلَى اللَّهِ عِمَا هُو ۗ أَهْمُلُهُ ، ثُمُّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ : قَإِنَّ إِخْوَانَكُمْمْ جَاوُّنَا اللَّهُ فِي اللَّهُ أَنَّ أَرُدٌ إِلَّهُمْ سَنْيَهُمْ فَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيِّبَ وْلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَتَّى لَمُطَّلِهِ إِيَّاهُ مِنْ أَوْلِ مَا يُدَى وَاللَّهُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ النَّالَ طُيَّنَا لَكَ باسب الْكَافَأَةِ فِي الْمِبَةِ (١) وَرَشْنَا مُسَدَّدٌ حُدَّنَنَا عِيلَى بَنُ أُولُسُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاتِمَةَ رَخِيَّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ ْ يَقْبُلُ الْهَدِينَةُ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا لَمْ يَذْ كُلُ وَكَيْعَ وَمُعَاضِرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ باسب الْهِبَةِ لِلْولَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَنْضَ وَلَذِهِ شَبْنًا كُمْ يَجُرُ حَتَّى يَعْدِلَ يَنْتَهُمْ وَيُعْطِيُّ (٢) الْآخَرِينَ مِثْلَةُ وَلاَ يُشْهِدُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ النَّيْ عَلِيَّةٍ أَعْدِلُوا بَيْنَ أُولادِكُمُ في الْمَطِيَّةِ وَهِلَ الْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ في عَطَيَّةِ ، وَمَا كَأْ كُل مِنْ مَالٍ وَلَدِهِ بِالْمَرُوفِ وَلاَ يَتَعَدَّى وَأَشْتَرَى النِّيُّ عَلِيَّ مِنْ مُمَرّ بَمِيراً ثُمَّ أَعْطَأُهُ ابْنَ مُمَرّ وقال أصْنَعْ بهِ ما شِيْتَ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مالكِ عَن ابْنِ شِهابٍ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرُّهُمْنِ وَتُحَمَّدِ بْنِ النُّمْمَانِ بْنِ بَشِيرِ أَنَّهُمَا حَدَّثًاهُ عَنِ الظَّمْمَانِ بْنِ بَشِيرِ أَنَّ أَبَاهُ أَنَّى بهر إِلَى رُسُولِ اللهِ عَلِينَ فَقَالَ إِنَّى تَحَلْتُ أُنبِي هَذَا فَلاَمَا فَقَالَ أَكُلُ وَلَهَكَ تَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فَأَرْجِعْهُ بِاسِبُ الْإِشْهَادِ فِي الْهَبَةِ عَرَثُنَا حَامِدٌ بْنُ مُمَرَ حَدُّتُنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ حَصَيْنِ عَنْ عَامِرِ قَالَ تَعْمِعْتُ اللَّهُ مَانَّ بْنَ بَشِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُو عَلَى الْنُنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطَيَّةً ، فَقَالَتْ عَمْرَة بنْتُ رَوَّاحَةً : لاَ أَرْضَى حُتَّي نُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ مَا أَنَّى رَّسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ إِنَّى أَعْطَيْتُ أَ بِنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنَتِ رَوَاحَةَ عَطَيَّةً ۚ كَأَمَّرُ أَنِّي أَنْ أَشْهِدَكَ بَارَسُولَ اللهِ قَالَ أَعْطَيْتُ سَكَّامُ ۗ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لا قَالٌ مُأْتَقُوا اللهُ وَأَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمُ قَالَ فَرْجَعٌ فَرَدَّ عَظِينَهُ بِاسْبِ هِبَةِ الرَّجُلِ

(1) الْمُدِيَّةِ (٢) وَيُعْلَّى اللَّخِرُّ (۲) وقال قال

لِا مْرَأَ تِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، قَالَ إِبْرَاهِيمٌ جَائِزَةٌ وَقَالَ مُمَنُّ بْنُ عَبْدِ العَزينِ لاَ يَرْجِعَانِ وَاسْنَأْذَنَ النَّبُّ عِلَّةِ نِسَاءُهُ فِي أَنْ يُعَرَّضَ فِي بَيْتِ مِا يُشِهُّ ، وَقَالَ النَّبي عِلْقِي الْعَاثِدُ فِي هِبَيْدِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنُهِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِينَنْ قَالَ لِأَمْرَأُ يَهِ هَبِي لِي بَعْضَ صدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُتْ إِلاَّ يَسِيراً حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَحَتَ فيهِ ، قالَ بَرُدُّ إليها إِنْ كَانَ خَلَبَهَا وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتُهُ ءَنْ طيب نَفْسِ لَبْسَ في شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيمَةٌ " جازَ قالَ اللهُ تَمَالَى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْساً (١) مَرْثُنْ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي غُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ عائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا كَنَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ ٱسْتَاذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُعَرِّضَ (١) فَكُلُّعُهُ فِي يَنْتِي قَأْذِنْ لَهُ خَفَرِجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخَطُّ رِجْلاَهُ الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاس وَ بَيْنَ رَجُل آخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكَرْتُ لِأَبْن عَبَّاسِ ماقالَتْ عائِشَةُ فَقَالَ لِي وَهَلْ تَدْرى مِن الرَّجُلُ الذِي لَمْ تُسَمِّ عائِشَة ، قُلْتُ لا : قالَ هُوَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ حَرْثُنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ، قَالَ النَّبِيُّ عِنْكِيِّهِ : العَائِدُ فِي هَبِتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَتَقِ هُمُّ يَعُودُ فِي فَيَنِهِ ، باب مُ هِبَةِ المَرْأَةِ لِغَانِ زَوْجِهَا وَعِنْقُهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَأَنِهُ إِذَا كَانَ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً كُمْ يَجُزُ قَالَ (٣) اللهُ تَمَالَى وَلاَ تُوثُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُم مَرْثُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَسْماء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ مِالْ ، إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَى ۗ الرَّايثُ فَأْتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِ وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ مِرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ تَمَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فاطِمَةً عَنْ أَسْمَاء أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَالَ قَالَ أَنْفِقِي وَلاَ يُحْمِى فَيُخْمِي اللهُ عَلَيكِ ، وَلاَ تُوعِى فَيُوعِى اللهُ عَلَيْكِ مَرْثُ

بَعْنِي أَنْ بُكَنْدِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ بُكَيْدِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْتَى ابْنِ عَبَّاس أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَكَمْ نَسْتَأْذِنِ النَّيّ عَلِيِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُمَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فيهِ قالَتْ أَشَمَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَ يِن ، قَالَ أَوْ فَعَلْتِ ، قَالَتْ نَعَمْ : قَالَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتُهَا أَخْوَ اللَّكِ ، كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ ، وَقَالَ بَكُرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبِ إِنَّ مَيْمُونَةَ أَعْتَقَتُ (١) حَدِيثُ حِبَّان بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَّجَ بِهَا مَعَهُ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ أَمْرَأُهِ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةً بنْتَ زَمْعَةً وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِمَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ عَلِيَّةٍ تَبْتَنَى بِذَٰلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ بِاسِبٌ بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ وَقَالَ بَكُرْ مَنْ عَمْرُو عَنْ بُكَدِيْرٍ عَنْ كُرَيْفٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٌ إِنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ بَالِكِيرُ أَعْنَقَتْ وَلِيدَةً لَمَا فَقَالَ لَهَا وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخُوالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ مَرْثُ اللهُ مُمَّدُ ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ جَمْفُرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَجُلِ مِنْ بَنِي تَيْمٍ بن مُرَّةً عَنْ عائِسَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إنَّ لي جارَيْن فَإِلَى أَيِّما أَهْدِي قالَ إِلَى أَقْرَبِهما مِنْكِ بَاباً باسب مَنْ لَمْ يَقْبَل الْهَدِيَّةَ لِمِيَّلَةٍ وَقَالَ مُمَرُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَتِ الْهَٰدِيَّةُ فِي زَمَن رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةً هَدِيَّةً وَالْيَوْمَ رِشُوْرَةٌ صَرَبُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِي قالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سميم الصَّعْبُ بْنَ جَمَّامَةَ اللَّهْ بِيَّ وَكَانَ مْنِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بِينَ يُخْدِرُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ وَ اللَّهُ عَارَ وَحْشِ وَهُو َ بِاللَّا بُواء أَوْ بِوْدَّانَ وَهُو تُحْرِمٌ فَرَدَّهُ ، قالَ ٢٠ صَيْبُ فَالْسَا

(1) أَعْتَمْتُهُ (1) عَنْمُتُهُ (2) عِدْنُي (2) عَالِي

عَرَفَ فَى وَجْهِى رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلَـكِنَّا حُرْمٌ مَرْضُ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مُحَيَّدٍ السَّاءِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَسْتَعْمَلُ النَّبِي عَلَيْ رَجُلاً مِنَ الْأَزْدِ، يَقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُ تُبِيَّةِ (٢) عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهُذَا أُهْدِي لِي قَالَ ضَلاَّ جَلَسَ ف يَنْتِ أَبِيهِ أَوْ يَبْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى (") لَهُ (اللَّهِ اللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدُ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاء بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِيلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَمِيرًا لَهُ رُغاتُه أَوْ بَقَرَةً كَمَا خُورَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةً (٥) إِبْطَيْهِ ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّنْتُ اللَّهُمْ هَلْ بَلَّنْتُ ثَلَاثًا بِاسِ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَثُمُ (٦) ماتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ عَبِيدَةُ : إِنْ مَاتَ (٧) وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ وَالْهَدَّى لَهُ حَى فَهْيَ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ لَمْ ۚ تَكُنُّ فُصِلَتْ فَعَى لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى وَقَالَ الْحَسَنُ أَيْهُمَا مَلْتَ فَبْلُ فَعْيَ لِوَرَ ثَاةِ اللَّهِ نَدَى لَهُ إِذَا فَبَضَهَا الرَّسُولُ صَرْتُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِنْتُ جَابِراً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ لِي النَّبِي بِإِنِّي لَوْ جاء مالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى ثُونُقَ النِّبُ عَلِيٌّ فَأَمْرَ أَبُو بَكْرِمُنَادِيا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عِلَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَيَّبْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيُّ بِإِلَّهِ وَعَدَنِي خَفَى لِي ثَلَاثًا بِالسِي "كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبَدُ وَالْمَاعُ وَقَالَ ابْنُ مُعَرَّ كُنْتُ عَلَى بَكْرِ صَعْبِ فَأَشْتَرَاهُ النَّيْ بَيْكَ وَقَالَ هُوَ لَكَ بَاعَبْدَ اللَّهِ مَرْثُ تُتَبَّنَهُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الَّذِثُ مَنِ ابْنِ أَبِي مِثْلَيْكُةَ عَنِ الْمِسْوِرِ بْنِ غَرْمَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالّ ٥٠٠ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَنْبِيَةً وَكُمْ بِمُعْطِ عَرْمَةَ مِنْهَا شَبِثُنَا فَقَالُ عَرْمَةُ بَابِنَ ١٠٠ أَنْطَلِق بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَيْ فَأَ نَطَلَقْتُ مَمَّهُ فَقَالَ ٱدْخُلْ فَأَدْعُهُ لِي قَالَ فَدْعَوْ ثَهُ لَهُ لَقُرْبَحَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاهِ مِنْهَا ، فَقَالَ خَبَأْنَا هُ ذَا لَكَ ، قالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَضِي تَخْرَمُهُ

(۱) حديني (۲) الأنبية هو هكذا في اليونينية بالضبطين اه وفي القسطلاني قل الكرماني والاصح أنه الله بية بضم اللاموسكون النوقية نسبة إلى بني لتب قبيلة معروقة واسمه عبد

(۲) أيدكى (٤) إله

(٧) عامًا كدا في بمض
 الاصبول المعتمدة من غسير
 الدهيئة

اليوبينية (a) أنه ظل من النرع (٩) كسرة ياه 'بنيّ من

القوع

باب إذا وَهَبَ هِبةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُلُ قَبَلْتُ صَرَّتُنَا عَمَّدُ بْنُ مَعْبُوب حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاءِ رَجلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْتِهِ فَقَالَ هَلَـكُنْتُ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قالَ وَقَمْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قالَ تَجِدُ (١) رَقَبَةً قالَ لَا قالَ فَهَلُ تَسْتَطيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًيْنِ مُتَنَا بِمَانِي قالَ لاَ قالَ فَتَسْتَطيعُ أَنْ تُطْمِمَ سِتِّينَ مِسْكيناً قالَ لاَ قالَ خَاء رَجُل مِنَ الْا نُصارِ بِمَرَقِ وَالمَرَقِ الْمِكْتُلُ فِيهِ تَمْنُ فَقَالَ ٱذْهَبْ بِهٰذَا فَتَصَدَّقْ بهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بَمَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا أَهْلُ يَبْتِ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ (٢) أَذْهَبْ فَأَطْدِمْهُ أَهْلَكَ بِالسِبِ ۚ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُل قَالَ شَعْبَةُ عَنَ الْحَكَمَ هُوَ جَائِرٌ ، وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ لِرَجُلِ دَيْنَةُ وَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ ، فَقَالَ جابر وقتِلَ أَبي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَسَأَلَ النَّيْ يَرْكِيْ عُرَماءُهُ أَنْ يَقْبَلُوا أَمَرَ حائيطي وَ يَحَلِّلُوا أَبِي حَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، وقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونسُ عَنِ ابْنِ شِهاب قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ فَتِلَ يَوْمَ أُحُدِ شَهِيدًا فَأَشْتَدَّ الْغُرَماد في حُقُوتِهِمْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَكَامَّتُهُ فَسَأَ لَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطَى ، وَيُحَـلُّنُوا أَبِي فَأْبَوْا ، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مايطي وَكُمْ يَكْسِرْهُ كَلَمْمْ وَلَكِنْ قالَ سَأَغْذُو عَلَيْكَ (" فَغَدَا عَلَيْنَا حَتَّى " أَصْبَحَ فَطَأَفَ فِي النَّخُلِ وَدَعًا (٥) فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرِّكَةِ كَفَدَنُّهُمَ فَقَضَبَّتُهُمْ حُقُوقَهُمْ وَبَقَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا بَقَيَّةٌ ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيُمَرَ أَسْمَعُ وَهُو جَالِسٌ مَا مُمَرُ ، فَقَالَ أَلا ﴿ ثُ يَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ بِاسِ مُ هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ ، وَقَالَتْ أَسْمَاءُ لِلْقَاسِمِ بْنِ

(۱) أَعَدِدُ (۳) ثُمُ قَالَ (۳) عَلَيْكُ إِنْ شَاءُ اللهُ (۱) حِينَ صِو (۱) وَلَدُ عَالَ اللهُ (۱) وَلَدُ عَالْ

(٢) حَدَّثَنَا ثَانِثُ بِنُ مُدِّدٍ مة (٤) فازال مي مثيا ص (٥) فَإِنَّ خَدِيْرَكُمْ (٦) أَوْ وَهَبَ رَجُلُ حَمَاعَةً حازَ

نُحَدَّدٍ وَأُبْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَرِثْتُ عَنْ أُخْتِي عَائِشَةً بِالْغَابَةِ (١) ، وَقَدْ أَعْطَانِي بَهِ مُعَاوِيَّةً مِائَةَ أَنْفِ فَهُو لَكُمَّا مِرْثُ يُحْنِي مِنْ قَزَعَةُ حَدَّلُنَا مالك عَنْ أَبِي عازِمٍ عَنْ سَهل ابْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِي إِلَّهِ أَيْقَ بِشُرَّابٍ فَشُرِبَ وَعَنْ يَعْبِيهِ غُلاَّمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ ، فَقَالَ لِلْنُلَامِ إِنْ أَذِنتً لِي أَعْطَيْتُ هُولًا و، فَقَالَ مَا كُنْتُ لِاوثِرَ بنَصِيبِي مِنْكَ يَارَسُولَ اللهِ أَحَدًا، فَتَلَهُ في يَدِهِ باسب أَلْمِيةِ المَقْبُوصَةِ وَعُيْدِ اللهَ إِلْعَابَةِ المَقْبُوصَةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ المَقْسُومَةِ وَقَدْ وُهِبُ النِّي عَلِيَّ وَأَصْحَابُهُ لِمُوَازِنٌ ماغَنِمُوا 📗 (٢) لِمُوَازِنَ مِنْهُمْ وَهُو غَيْرُ مَقْسُومٍ (٢) وَقَالَ ثَأَبِتُ (٢) حَدَّثَنَا مِسْعَرُ عَنْ مُحَارِبِ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَبْتُ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهُ فَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّتُ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّا اللَّهُ عَنْهُ أَنَّا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَاللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّاع غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَارِبِ سَمِعْتُ جابِرٌ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بِنت مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ 'بَعِيراً في سَفَرِ ، فَلَمَّا أُتَيننَا المَدِينَةَ قالَ أثن المَسْجِدَ فَصَلَّ رَكْعَتَيْن فَوَزُنَ \* قَالَ شُعْبَةُ أُرَاهُ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَعَ فَمَا زَالَ مِنْهَا (ا) شَيْءٌ حَتَّى أَصابَهَا أَهْلُ اللَّهُ أَرَاهُ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَعَ فَمَا زَالَ مِنْهَا (ا) شَيْءٌ حَتَّى أَصابَهَا أَهْلُ اللَّهُ الْحَسَنُكُمْ الشَّأْمِ يَوْمَ الْحَرَّةِ حَرْثُ الْمُتَبَّةُ عَنْ مالك عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي أَيْنَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ بَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْفُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ هُولًا عِنْقَالَ الْفُلاَمُ لاَ وَاللهِ لاَ أُوثِرُ بنَصِيبي مِنْكَ أَحَداً فَتَلَّهُ فِي يَدْهِ حَرِّثْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَّانَ بْنِ جَبَلَةً قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ منلَّمَةً قَالَ مُمينَتُ أَبَا سَلَمَةً عَنْ أَبِي هِرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ دَيْنُ فَهُم م بهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ ذَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْخَقِّ مَقَالًا ، وقال أَشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لاَ تَجِدُ سِنًّا إِلاَّ سِنًّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ قال ظُا شَرُّوها فَأَعْطُوها إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمُ ( <sup>( )</sup> أَحْسَنَكُمُ مُّضَالًا بِاللهِ إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةُ لِقَوْمِ ١٦ مَرْشَا يَحْيَى بنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَاب

عَنْ عُرُوَّةً أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمْمِ وَالْسِوْرَ بْنَ غَرْرَمَةً أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبَّ مِلْكَ قالَ حِينَ جَارَهُ وَفُدُ هَوَ ازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَ الْهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَىَّ أَصْدَقُهُ ۖ فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الطَّالِفَتَانِ إِمَّا السَّيِّ وَإِمَّا المَالَ وَقَدْ كُنْتُ أَمْنَا أَنَيْتُ ، وَكَانَ النَّبِي مِنْ إِلَّهِ أَنْتَظَرَ مُ الشَّعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّانِفَ ، فَلَمَّا تَبَيَّلَ لَمُمْ أَنَّ النَّيِّ عَيْثُ مَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَانِي قَالُوا فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ فِي الْمُشْلِمِينَ فَأَنْنِي عَلَى اللَّهِ عَا هُوَ أَهْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ أُمَّا بَعْدُ وَ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُوْلَاءِ جَاؤُنَا تَأْنِينَ وَإِنِّى رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَنَ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْمَلْ ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى أَمْطية إِيَّاهُ مِنْ أُوَّلِ ما يُدِيءِ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا يَارَسُولَ اللهِ كَلْمُ ، فَقَالَ لَهُمْ إِنَّا لَانَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيهِ مِمَّنْ كَمْ يَأْذَنْ فَأَرْجِمُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَاعُرَفاؤُكُمْ ۗ أَنْ كُمْ وَرَجِعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفاقُهُمْ ، ثُمَّ رَجَمُوا إِلَى النَّبِّ عِلْكَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا (١) وَهُنَّذَا (٢) الَّذِي بَلَّغَنَا مِنْ سَبِّي هَوَازِنَ ، هُــذَا آخِرُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ يَهْنِي فَهٰذَا الَّذِي بَلَغَنَّا ﴿ بِالْبِ مِنْ أَهْدِي لَهُ هَدِيَّةٌ ۗ وَعِنْدَهُ جُلْسَاوُّهُ فَهُو أَحَقُّ وَيُذْ كُرُ عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَّكَاءُ وَلَمْ يَصِيحٌ مَرْثُنَا ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ الْ عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً بْنَ كُهِيلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا ، فَهَاء صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ (\*) ، فَقَالَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ، ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ ، وَقِالَ أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاء حَرَثُنَا (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرٍ وعَنِ ابْنِ مُمَنَّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِّي مَا إِلَيْهِ فِي سَفَرٍ ، فَكَانَ (٥) عَلَى بَكْرِ لِعُمَرَ صَمَّى فَكَانَ يَنْقَدُّمُ النَّبِي مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ أَمُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمِلْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُعْمِلُونُ مَا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعْمَلِي مَا مُعْمَا مُعْمِنْ مُعْمِيْ مُعْمِعُونُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعْمِمْ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا فَيَقُولُ أَبُوهُ يَاعَبُدَ اللهِ لاَ يَتَقَدُّمُ النَّبِيُّ مِرْكِيَّ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِي بعنيهِ فَقَالَ (٢٠

مُمَرُ هُوَ لَكَ فَأَشْتُواهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ لَكَ بَاعَبُدَ اللَّهِ فَأَصْنَعُ بِهِ مَا شِيْتَ بَاسِ إِذَا وَهَبَ بَمِيراً لِرَجُل وَهُو رَاكِبُهُ (١) فَهُو جائِزٌ \* وَقَالَ الْحُمَيْديُ حَدَّثَتَا شُفْيانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وْ عَنِ ا بْنِ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النِّيِّ عَلِيٌّ فِي سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلَى بَكْمِ صَعْبِ فَقَالَ النَّبِي عِنْ لِيمُرَّ بعنيهِ قَا أَبْنَاعَهُ ٥٠٠، فَقَالَ النِّي عَلِي هُوَ لَكَ يَاعَبُدَ اللهِ. يُسَكِّرَهُ لَيْسُهَا (" حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعِمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً سِيرَاء ( ) عِنْدَ بَاب المُسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ لَو أَشْتَرَيْتُهَا فَلَبَسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ قالَ إِنَّمَا يَكْبَدُمُهَا مَنْ لَاخَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمُّ جاءت حُلَلُ فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مُمْرَ مِنْهَا خُلَةً (١٠ وَقَالَ أَ كَسَوْ تَنْدِيهَا وَقُلْتَ فِي خُلَّةٍ عُطَارِدٍ ما قُلْتَ فَقَالَ إِنِّي كَمْ أَكُسُكُهَا لِتَلْبَسَهَا فَكُنَّسًا (٢) مُعَرِّدُ أَخَالَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا صَرْتُنَا أَنْمُ الْحَمَّدُ بْنُ جَمْفَى أَبُو جَمْفَى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى النَّبِي عَلِي يَنتَ (٧) فَاطِيَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا ، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَ كَرَتْ لَهُ ذَٰلِكَ ، فَذَ كَرَهُ لِلنَّيِّ عَالَ إِنَّى رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِيْرًا مَوْشِيًا ، فَقَالَ مالِي وَلِلدُّنْيا فَأَتَاهَا عَلَى فَذَ كُرَّ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِيَا مُرْفِي فِيهِ بِمَا شَاءَ قَالَ ثُرْسِلُ (١٠ بِهِ إِلَى فُلَانٍ أَهْلِ (١٠ بَيْتِ بهمْ حَاجَةُ حَرْثَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الْمِلِكِ بْنُ مَبْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ ابْنَ وَهُبِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى إِلَىَّ النَّبِي عَلِيَّةٍ خُلَّةَ (١٠) سِيرَاء فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُما بَيْنَ نِسَائَى بِاسب تَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشركِينَ وَقَالَ أَبُو هُرَيرَةً عَنَالِنَّبِّ عَلِيُّ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْدِ السَّلَامُ بِسَارَةً ، فَدَ فَقَالَ أَعْطُوهَا آجَرَ (١١) ، وَأُهْدِيَتْ لِلنِّيِّ مِلْكِيِّ شِأَةٌ فِيهَا شُمُّ أَبُو مُعَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنِّيِّ يَهْلَةَ بَيْضَاء وَكَسَاهُ (١٢) بُرْداً وَكُنْتِ لَهُ (١٢٥)

(۱) في القرع أوَحْمُو رَاكِبُ (۲) فبائه (۳) فبائه (۳) لبائه (۳)

(٤) حُلَّةً سير البالتنوين فى الفرع وأصله وغيرهما على الصفة وقال عباض ضبطناه على متفى شيوخنا حُلَّةً سيراء على الاضافة وهو أيضا فى اليونينية وقال النوى انه قسول المختين ومتفى العربية وانه من اضافة الدىء لمنته كما قالوا ثوب خر

(٠) لِمُنزَّ فَقَالَ

(٦) فَكُنَّاهَا مُعَرِّهُ

(۷) بِنْتَهُ . واروایه التی شرح علیها الفسطلانی بیت فاطمهٔ بِنْتِهِ الهٰ پیت فاطمهٔ بِنْتِهِ الهٰ (۸) تُرْسِلِی (۱) آلِ

(۱۰) اِحَلَّهُ سِيراء. خود (۱۱) هاجر

(۱۲) فَسَكُمُ الله شائم الله شائم الله (۱۲) الله بيعْرِهِ مُرْتُنُ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَّا أَنَسْ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِّ يَلِّي جُبَّةُ سُنْدُسٍ ، وَكَانَ يَنْهُى عَنِ الحَرْبِ فَعُجْبَ النَّاسُ مِنْهَا ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍّ ف الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَٰذَا ﴿ وَقَالَ سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ إِنَّ أُكَّيْدِرَكَّ وَمَةَ أَهْدَى إِلَى النِّيِّ عَلِّيِّ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبَّ إِنَّ إِنَّهُ إِشَاةٍ مَسْمُومَةً فَأَكُلَ مَنْهَا لِغَيَّ بِهَا فَقَيلَ أَلَا نَقَتُلُهَا (٢)، قال لا : فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ مَرْشَ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثْنَا الْمُثْمَرُ بْنُ سُلَيْمانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرُّهُمُن بْنِ أَبِي بَكْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي مِنْكُمْ طَمَامٌ ۖ فَقَالَ النَّبِي مِنْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَمَامٌ ۖ فَإِذَا مَعَ رَجُل صَاعْ مِنْ طَعَامٍ أَوْ تَعُونُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جاء رَجُلْ مُشْرِكُ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ ٣٠٪ بِغَنَّم يِسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ عِلِيِّهِ بَيْمًا أَمْ عَطيَّةً أَوْ قالَ أَمْ هبّةً رقالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ فَأَشْتَرَى مِنْهُ (ال شاةً فَصَنِيَتْ وَأَمَرَ النِّيمْ مِنْكِ بِسَوَادِ الْبَطَنْ أَنْ يُشْوَى ، وَأَيْمُ اللهِ مَا فِي الثَّلَاثِينَ وَالْمِـاثَةِ إِلاَّ قَدْ (٥) حُزَّ النَّبِي مَنِيِّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِداً أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ عَائِبًا خُبًّا لَهُ ، فَهَمَلَ مِنْهَا قُصْعَتَانُي فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا ، فَفَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ عُمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ بِاسِبُ الْمَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَاكَى لاَ يَنْهَا كُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمُ فَ الَّذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمُ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْمِ مُرَثُنَ (" خَالِدُ بْنُ عَقَلْدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عُن ابْن مُحَرُّ رَضِينَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى مُحَرُّ حُلَّةٌ عَلَى رَجُلِ تَبَاعُ، فَقَالَ لِلنَّبِيّ أَيْتُعْ مِلْذِهِ الْمُلَّةُ تَلْبُسُهَا يَوْمَ الْجِمْةِ وَإِذَّا جَاءِكَ الْوَقْدُ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ مَلْنَا (٧) مَنْ

(۱) حدثني (۱) حدثني (۱) تقتنكم كذا في (۱) الفروع (۱) طُورِ إلَّ جِدًّا فَوْنَ (۱) الفروع (۱) منها الفرول (۱) منها الفرول (۱) منها الفرول (۱) النب الفرول (۱) الفرول (۱) النب الفرول (۱) النب الفرول (۱) النب الفرول (۱) النب الفرول (۱) ا

لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، فَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَلِينَ مِنْهَا بِحُلَلِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّة ، فَقَالَ مُمَرُ كَيْفَ أَنْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ، قَالَ (١) إِنَّى لَمْ أَكْسُكُهَا لِتَلْبَسَمَ تَبِيمُهَا أَوْ تَكُسُوها ، فَأَرْسَلَ بِمَا تُعَرُّ إِلَى أَخِرِلَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً ، قَبْلَ أَنْ يُسْلِم مَرْثُ عُبَيْدُ بْن إِسْمُعِيلَ حَدْثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَّامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْاء بنتِ أَبِي بَكْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُمَا قَالَتْ (٢) قَدِمَتْ عَلَى ۚ أُمِّى وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله على فَأَسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي قُلْتُ (٣) وَهِي رَاغِيَةٌ ، أَفَاصِلُ أَمِّي، قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمُّكَ بِاسِبُ لاَ يَحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يَرْجِعَ في هِبَيْهِ وَصَدَفَيْهِ مَرْشَا مُسْلِمٌ بنُ إِنْ الْهِيمَ حَدَّثَنَا هِيمًامْ وَشُعْبَةً ، قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَب عَن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ النَّبِي عَلِيِّ المَانِيدُ في هبَيْهِ كَالْمَائِدِ في قَيْهِ حرَّثُ (3) عَبْدُ لِرَّهُمْنِ بْنُ الْبَارَكِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّبِي مُرْكِيِّ لَبْسَ لَّنَا أَنَّ (٥) مَثَلُ السَّوْء ، الَّذِي يَعُودُ في هبتِهِ كالْكِلْبِ يَرْجِعُ فَ قَيْنِهِ مَرْثُ إِنْ قِزَعَة حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ سَمِيْتُ مُعَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ خَمَّلْتُ عَلَى فَرَسِ في سَديلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأُرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَأُئِمُهُ برُخْص فَسَأَلْتُ عَنْ ذَٰلِكَ النَّبِي مِلِيِّ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطا كَهُ بدِرْ تَمْ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَانْكَنْ بِمُودُ فِي قَيْدِ الْمِنْ مَرْثُ الْبِرَاهِيمُ بْنُ مُولِى أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ إِلَّهْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِاللهِ بْنِ أَبِي مُلْيَكَةً أَنَّ بَنِي صُهِيَبِ مَوْلَى آبُّنِ (٧) جُدْعِالُ أَدَّعَوْا يَيْتَيْنِ وَخُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّ أَعْطَى ذَٰلِكَ صُهِيْبًا ، فَقَالَ مَرْوَانُ مَنْ يَشْهِدُ لَكُما عَلَى ذَٰلِكَ قَالُوا أَبْنُ مُمَر ، فَدَعاهُ فَشَهِدَ لَا عَطَى رَسُولُ اللهِ عَلَى مُهِيبًا يَبْتَنِي وَحُجْرَةً فَقَضَى مُرْوَانَ بِشَهَادَتِهِ كَمُمْ

ده (۱) نقال د

رم) قُلْتُ يَلْرَسُولَ اللهِ
(٣) قوله قُلْتُ وَهْىَ
(٦) قوله قُلْتُ وَهْى
(اغِبَةُ هكذا في النسخ
المعتمدة بأيدينا والذي في
النسخة التي شرح عليما
الفسطلاني قلت إن أنّى
قديمَتْ وَهْيَ رَاغِبَةُ

لا (٤) وحدثني

ة (ه) مِنْنَا (٦) حَدَّثْنِی مُـمَّ

(۷) َبنِي

## ( بِيثم أللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ )

باسب مَا قِيلَ فِ الْعَرْى وَالْرُقْفِي ، أَعْمَرُهُ الدَّارَ فَهْيَ عُمْرَى ، جَعَلْهُمَا لَهُ ا أَسْتَعْمَرَكُمُ فِيهَا جَمَلَكُمْ مُمَّارًا مَرْثُنَا أَبُو نُمَّيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيي عَنْ أَبِي سَلُّمَةً عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِي عَلِي إِلْعُمْرَى ، أَنَّهَا لِمَنْ وُهبَتْ لَهُ وَرِثُ حَفْمُ بِنُ مُمْرَ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَس عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ هَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ بِإِلَّهِ قَالَ الْمُمْرَى جائِزَةٌ وَقَالَ عَطَالَا حَدَّثَنَى جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ يَعْوَهُ (١) بالسَّمَ مَن أَسْتَمَارَ مِنَ النَّاس الْفَرَسَ " مَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَا يَقُولُ كَانَ فَزَعْ بِاللَّدِينَةِ ۚ فَأَسْتَعَارَ النَّبِي ۚ مِرْكِيِّ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةً بُقَالُ لَهِ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَ ، فَلَتَ رَجّع قال ما رَأْيْنَا مِنْ ثَيْء وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَعْرًا بِالسِّ الْإِسْتِمَارَةِ لِلْمَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاء مَرْثُ أَبُو مُنْعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْحُ فِطْرَ (٣) ، ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاحِ ، فَقَالَتِ أَرْفَعُ بَصَّرَكَ إِلَى جَارِيِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَإِنَّهَا ثُرُّ هِي أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْثِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ حِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَا كَانَتِ أَمْرَأَةٌ تُقَايُّنُ بِاللَّذِينَةِ إِلاَّ أَرْسَلَتْ إِلَى تَسْتَعِيرُهُ بِاللِّ فَضْلُ النِّيحَةِ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ نِمْمَ المنيحَةُ اللَّقْحَةُ الصَّفُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفُّ تَمْدُو بِإِنَّاءِ وَتُرُوحُ بِإِنَّاءِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ وَإِصْمُمِيلُ عَنْ مالِكِ قالَ نِيمَ الصَّدَقَةُ صَرِّشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ وَهُبِ حَدِّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِيابٍ عَنْ أُنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَا تَدِمَ الْمَاجِرُونُ اللَّدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ يَهْمِي شَيْئًا وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ

(۱) يُنْلُهُ (۲) وَالْدَّالِةُ وَغَيْرٌ َهَا (۲) وَالْدَّالِةُ وَغَيْرٌ هَا (۲) فُطْنِ

الْأَرْضِ وَالْمَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُمْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَ الِهِمْ كُلَّ عامٍ وَ يَكْفُوهُمُ الْمُكَلِّ وَالمَوْنَةَ ، وَكَانَتْ أَمُّهُ أَمْ أَنْسِ أُمُّ سُلَيْمٍ ، كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بن أَبِي طَلْحَةً ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمْ أَنْسِ رَسُولَ اللهِ مِنْ عَذَاقًا (١) فَأَعْطَاهُنُ النَّيْ مِنْ أَمَّ أَيْنَ مَوْلاَنَهُ أُمَّ أُسَامَةً بْن زَيْدٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَ نِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيّ لَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ (٢) أَهْلِ خَيْبَرَ فَأَنْصَرَفَ إِلَى اللَّهِينَةِ رَدَّ الْهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَا أَيْحُهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنْحُومُ هُ مِنْ ثِمَارِهِم فَرَدَّ النَّبَيُّ إِلَى أُمَّهِ عِذَاتَهَا (٢) وَأَعْطَى (٤) رَسُولُ الله عِنْ أُمَّ أُيْنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ \* وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ أَخْبَرَ نَا أَبِي عَنْ يُونُسَ بَهٰذَا وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ ﴿ وَرَثْنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ إِنْ عَطِيَّةً عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلولِي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنيحَةُ الْمَنْذِ، مامين عاميل يَعْمَلُ بحَصْلَةٍ مِنْهَا رَجاء ثَوَابِهَا ، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا ، إِلا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ ، قالَ حَسَّان فَمَدَدْنَا ما دُونَ مَنيحَةِ الْمَنْزِ ، مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ ، وَنَشْمِيتِ الْمَاطِسِ ، وَإِماطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَتَحْوهِ ، فَمَا أَسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَسْ عَشْرَةً خَصْلَةً مَرْشَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قالَ (٥) حَدَّثَنَى عَطَاهِ عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالِ مِنَّا فُضُولٌ أَرَضِينَ فَقَالُوا نُوَّا جَرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنَّصْفِ، فَقَالَ النَّبُّ عَلِيَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْبَزْرَعْهَا أَوْ لِبَمْنِحْهَا (٦) أخاهُ فإنْ أَبِي فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ \* وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَى الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَى عَطَاءِ بْنُ يَرِيدَ حَدَّثَنَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ جَاءِ أَعْرَابِي إِلَى النِّي ( عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمِجْرَةِ ، فَقَالَ وَ يُحَكُّ إِنَّ الْمِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ ، قالَ نَمَمْ قَالَ فَتُمْطِي صَدَقَتُهَا ، قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَهَلْ تَمْنِحُ مِنْهَا شَيْئًا ، قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَتَعْلُبُهَا

را) عَذَاقاً (۲) قِتَالِ (۲) عَذَاقاً (۲) عَذَاقهَا (٤) فَأَعْطَى

(ه) الْأَوْزَ اعِيُّ عَنْ عَطَّاءِ (٦) لِيَمْنَحُهَا . هكذا بالضطين في اليونينية كالتي سدها

(٧) رَسُولِ اللهِ

يَوْمَ وِرْدِهَا (١) ، قالَ نَمَمْ ، قالَ فَأَعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ (٢) فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرِكُ مِنْ عَمَلِكَ شَبْنًا ﴿ وَرَجُنَ الْمُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَمْرُو عَنْ طَاوْسِ قَالَ حَدَّثَنَى أَعْلَمُهُمْ بِذَاكَ (٣) يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيّ عَلِي خَرَجَ إِلَى أَرْضِ مَهُ تَنْ زَرْعاً ، فَقَالَ لِمَنْ هُذِهِ ، فَقَالُوا أَ كُتَرَاها فُلاَنْ ، فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنْتَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ بَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُوما بالب إذا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هُـذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ هُذِهِ عاريَّةٌ ، وَإِن قالَ كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ فَهْوَ ( ) هِبَةٌ مُرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّ قَالَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةً فَأَعْطَوْهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَّتَ الْكَافِرِ ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّ عَلَيْ (٨) باسب ما ماء الفَّدْمَمَا هَاجَرَ باسب إذَا حَمَلَ زَجُلُ (٥) عَلَى فَرَس ، فَهُو كَالْمُرْي وَالصَّدَقَة ، (٠) لفوله عزوجل . لفوله الوقال بَعْضُ النَّاس لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا حَرْثُ الْحُمَيْدِي أَخْبَرَ نَا سُفْيانُ قالَ سَمِعْتُ مالكاً يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قالَ (٥٠ سَمِيْتُ أَبِي يَقُولُ قالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَرَأَيْتُهُ يَبَاعُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِ (٧) وَلا أَ تَعُدُ فِي صَدَقَتُكَ .

(۱) ورُدِهَا قال الفسطلاني بكسر الوا<u>و</u> وفى اليونينيــة بفتعها ولعله (r) التُّجَار ق ق ق (۲) بنده (۲) منده (٥) رَجُلاً (٦) فقال (٧) تَشْتَرِهِ (١٠) لِلِّي قُوْلِهِ وَالنَّهُوا الله ويعلَّث كُمُ اللهُ واللهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِمٍ

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ِ كتاب الشهادات

( مَا جَاء فِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي ( اللهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِ أُجَلِ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ (٥٠) وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبْ إِلْمَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبْ أَنْ

يَكْنُبُ كُمَّا عَلَمْهُ اللهُ فَلْيَكُنُّبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْخَتَّى وَلْيَتَّنِي اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَتَّى سَفِيها أَوْ ضَعَيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعِلَّ هُوَ فَلْيُهُ لِلْ وَلَيْهُ إِلْمَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلْ وَأَسْرَأْتَانِ مِمَّنْ تَوْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُما الْأُخْرَىٰ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مادُّعُوا وَلاَ نَسْأَمُواْ أَنْ تَكَنُّبُوهُ صَفِيرًا أَوْ كَبيرًا إِلَى أَجَالِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ اللَّهِ مَا ذَنِّي أَنْ لاَ تَرْ تَا بُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ يَجَارَةٌ كَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا يَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لاَ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهُدُوا إِذَا تَبَا يَعْتُمْ وَلَا يُضَارًا كَاتِبْ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بَكُمْ وَأَتَّفُوا اللَّهَ وَيُهَامُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٍ ، قَوْلُهُ (١) تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّ امِينَ بِالْقِسْطِ (٢) شُهَدَاء لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أُو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنيًّا أَوْ فَقَيِرًا ۚ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبَّمُوا الْهَوَى أَنْ تَمْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْثُمْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بِالْبِ إِذَا عَدَّلَ رَجِلْ أُحَدًا (٢) فَقَالَ لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا أَوْ قَالَ (ا) مَا عَلِيْتُ إِلاَّ خَيْرًا (اللهُ عَرْثُ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ النَّمَيْرِيُ حَدَّثَنَا أَوْ بَانُ (٦) ، وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّثَنَى بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهِابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ وَأَنْ السَبِّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللهِ (٨) عَنْ خَدِيثِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَ بَعْض حَدِيثِهِمْ يُعَدِّقُ بَعْضًا حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ (٩) فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيا وَأَسَامَةَ حِينَ ٱسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يُسْتَأْمِرُهُمَا فَ فِرَاقِ أَهْلِهِ ، فَأَمَّا أَسَامَةُ فقال: أَهْلُكَ وَالْ وَلا تَمْكُمُ إِلاَّ خَيْرًا ، وَقَالَتْ بَمِيرَةُ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَنَّ الْعُمِصُةُ أَكْثَرَ مَنْ أَنَّهَا جَارِيةٌ حَدِيثَةُ السَّنَّ تَنَامُ عَنْ عَمِينِ أَهْلِهِا ، فَتًا فِي الْنَاجِنُ فَتَأْ كُلُهُ ، فَعَالَ رُسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مِنْ يَمْذِرْنَا مِنْ (١١) رَجُلِ بَلْغَنِي أَذَاهُ فِي أَهَّلِ بَيْشِي فَوَ اللهِ ما عَلِمْتُ

صها (۱) وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوْجَلُّ تَدَ مِسَ (۲) إلى قوله بِمَا تَشَكُّونَ حَيْدِاً

۴) رّجُلاً

(٤) أَوْ مَا عَلِيْتُ (٥) وساق حديث الإقاكِ فَقَالَ النَّبِيُّ مِلِيَّةٍ لِأَسَامَةَ

حين عدله قال أهْلَكَ وَلاَنَمْلَمُ الاَّخَيْراً كَذا في اليونينية من عبورقم ورقم له في الفرع علامة أبي ذر

> مرة روس (٦) يولس مع

(٧) ابنُ الرَّبَيْدِ.

(A) ابن عبد الله

(a) ماةالوا (b) ماةالوا

(۱۰) أهلك (۱۱) في

مِنْ أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ (١) إِلاَّ خَيْرًا باب شَهَادَةِ الْمُخْتَى وَأَجازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرِّيْثٍ قَالَ وَكَذَٰلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِر وَقَالَ الشُّويُّ وَأَبْنُ سِيرِينَ وَعَطَامِ وَقَتَادَةُ السَّمْ شَهَادَةٌ ، وَقَالَ (٢) الْحَسَنُ : يَقُولُ كُمْ يشْهِدُونِي عَلَى شَيْءَ وَإِنِّي (٢٥ سَمِنْتُ كَذَا وَكَذَا حَرَثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُكَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِم مُعَيْثُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ تُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ ٱنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَأَ بَيْ بْنُ كَمْبِ الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَّانِ النَّخْلَ (\*) الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخُلَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِمْ إِلَّيْهِ طَفِقَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِمْ إِلَّهِ يَدُّقِي بِحُذُوعِ النَّخْلِ وَهُو يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ أَبْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ، وَأَبْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فرراشِهِ ف قَطيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ ، أَوْ زَمْزَمَةٌ ، فَرَأْتُ أُمُّ إِلَيْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ مَرْكِيَّةٍ وَهُوَ يَتَّتِقِ بِحُذُوعِ النَّخْل ، فَقَالَتْ لِأَبْنِ صَيَّادٍ أَىْ صَافِ هٰ لَذَا كُمَّدٌّ ، فَتَنَاهِي ابْنُ صَيَّادٍ قالَ رَسُولُ (\*) أَللهِ مِنْكُمْ لَوْ تَرَكَمْهُ بَيِّنَ صَرِيْنَ (\*) عَبْدُ أَللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا جاءِتِ أَمْرَأَهُ رِفاعَةَ الْقُرَظيِّ النَّيِّ "(٧) عَلِيَّ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةً فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الزُّ بَيْرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَقَالَ أَتُر يدينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفاعَةً لأ حَتَّى تَذُوقِ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقِ عُسَيْلَتَكَ وَأَبُو بَكْرِ جِالِسُ عِنْدَهُ وَخَالِهُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرِ أَنْ يُوَّذَنَ لَهُ ، فَقَالَ بَا أَبَا بَكْنِ أَلَا نَسْمَعُ إِلَى هُذِهِ ما تَجُهْرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِّ مَلِيَّة الله الله مَا الله ما عَلَمْنَا ذَٰلِكَ (٥) بُحُكُمُ بِقَوْلِ مِنْ شَهِدَ ، قَالَ الْجُمَيْدِيُّ هَٰذَا كَمَا أَخْبُرُ بِلاَلْ أَنَّ النَّبِيّ صلَّى فِي الْكُمَّنِيَّةِ ، وَقَالَ الْفَضْلُ كَمْ يُصَلُّ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلِالِ ، كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانِ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْ مَ وَسَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَيمِائَة يُقْضَى ١٠٠

(۱) نيه (۲) وكان (۲) ولكن (۲) ولكن (۱) الله في (۱) الله في (۱) الله في (۱) إلى الله في (۱) إلى الله في (۱) إلى الله في هذا سائطة أو

زائدة كذا في الفسطلاني

مَرْشُ حِبَّانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ أَلَّهِ أَخْبَرَ نَا مُعَرِّهُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ٱبْنَةً لِأَى إِهَاب ابْنِ ءَزيز (١) فَأَتَنَّهُ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ ما أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَمْ يَنِي وَلاَ أَخْبَرْ تِنِي فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابِ يَسْأَلُهُمْ (") فَقَالُوا ما عَلِنْ اللَّهِ أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ وَاللَّهِ فِلْلَّهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِلِيِّ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَوْلُ ٱللهِ تَمَالَى : وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَمِمَّنْ تَرْضُوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء مَرْشُ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى مُعَيْدُ بْنُ عَبَّدِ الرَّهُمْنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ سَمِيْتُ مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُوَّخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ أَنْقَطَعَ وَإِنَّا نَأْخُذُ كُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَ لِهِ شَيْءِ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ ( ) في سَرِيرَ يَهِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوأَ ( ٥ ) كَمْ ۚ نَاۡمَنُهُ وَكُمْ ۚ نُصِدِّقُهُ ۚ ، وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَ لَهُ حَسَنَةٌ ۗ مرَّث سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيِّكُ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ، ثُمَّ مُنَّ بِأُخْرِى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا أَوْ قَالَ غَيْرَ ذُلِكَ ، فَقَالَ وَجَبَتْ ، فَقَيلَ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ لِمُذَا وَجَبَتْ وَ لِمُلْذَا وَجَبَتْ ، قالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ اللَّوْمِنُونَ (٦) شُهَدَاءُ اللهِ في الْأَرْضِ حَرْثُ مُولِي بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ أَتَيْتُ اللَّدِينَةَ ۚ وَقَدُّ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيلُمَا كَجُلَّسْتُ

إِلَى مُحَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ فَرَّتْ جَنَازَةٌ ۚ فَأْ مَنِيَ ۗ (٧ خَبْرَتْ ، فَقَالَ مُحَرُّ وَجَبَّتْ ، ثُمَّ مُرَّ

(۱) عُرَّيْنِ . قال ابن الاثبر وغيره أبو اهاب بن عزيز بنتح العينالممة بخلاف ماضطه أبو ذر غن الحوى والمستعلى اله ملخصا من البونشة

(٢) فَيَسَأَلُهُمْ

(٣) مأعَلِنْنَاهُ

(i) ایمکاسیب می

ه (۰) شَرَّا

(٦) الْمُؤْمِنْيِنَ

(۷) فَأْنْنِي خَيْراً سُوَّ نَنْنِي خَيْراً

(٨) بِالثَّالِثِ

قوله باب تمديل كذانى نسخة سيدى عبد الله يجر تعديل وصوب نشلاء الازهر رفعه يجعل اضافة باب للجبلة كتيه مصحبيه

بِأُخْوى فَأْهُنِيَ خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُنَّ بِالثَّالِيَّةِ فَأُهْنِيَّ شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقُلْتُ ما ( ) وَجَبَتْ يَا أُمِيرَ اللُّومُ نِينَ ، قالَ قُلتُ كَمَا قالَ النَّبِي مُ يَلِيِّ أَنُّهَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَمَةُ مِخْيْرِ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ، قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ ، قُلْتُ وَأَثْنَانِ قالَ وَأَثْنَانِ أَثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ فِي إِلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفَيِضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ، وَقَالَ النِّبِي مُنْ اللِّنِي مُنْ النَّبِي مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالتَّكُبُتُ فِيهِ مَرْثُنَّا آدَمُ حَذَّتُنَا شُعْبَة أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالِكِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ النَّكِيرِ عَنْ مانيشة رَضِي اللهُ عَنْهَا قالَتِ أَسْتَأْذَنَ عَلَى أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ ، فَقَالَ أَتَحْتَجِبِينَ مِنّى وَأَنَا عَمُّكَ ، فَقُلتُ وَكَيْفَ ٣٠ ذَلِكَ ، قالَ ٣٠ أَرْضَمَتْكِ أَمْرَأَةُ أَخِي بِلَهِنِ أَخِي ، فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذَالِكَ رَسُولَ اللهِ عِلِيَّةِ فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ أَنْذَنِي لَهُ حَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِرْ اهِيمَ حُدَّثَنَا آهَامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِي عِنْ فِي بِنْتِ عَمْنَ ةَ لَا تَعِلْ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّصْنَاعِ (١) ما يَحَرُمُ مِنَ النَّسَب هِيَ بِنْتُ " أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفِ أَخْبَرَ اَ مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْدِ مَنْ عَمْرَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ مَا لِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عِلْجَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ رَسُولَ (\*) اللهِ عِلِيُّ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُل يُسْتَأْذِنُ ف يَنْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ ٱللهِ أُرَآهُ فَلاَنَّا لِمَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ هُذَا رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فَى كَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ أَرَاهُ فَلَانًا لِهُمَّ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَتْ عائِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلاَنْ حَيًّا لِعَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ هَلَيٌّ ، فَقَال رَسْتُولُ اللهِ عَلِيَّ نَمَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ ثُحُرٌّ مُ ﴿ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ مَدَّمُنَ مُعَدِّدُ بْنُ كَيْمِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَشْمَتَ بْنِي أَبِي الشَّمْثَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْما قالَتْ دَخَلَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعِنْدِي رَجْلُ

(۱) وما (۲) كِنْتُ (۲) تقال (٤) الرَّمُّاعَةِ (٠) النَّمُّ (٠) النَّمُّةِ (٧) يَعُرِّمُ مِنْهَا

قال (١) يَا عائيمَة مَنْ هُلُذَا ، قُلْتُ أُخِي مِنَ الرَّصْاَعَةِ ، قالَ يَا عائِيمَةُ : أَنْظُرُ فَ مِنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْجَاعَةِ \* تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ بِاسب شَهَادَةِ القَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى (٢٠ : وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولِئِكَ ثُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ آأَبُوا ، وَجَلَدَ تُمَرُّ أَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدِ وَنَافِعا بقَذْفِ الْمُعِيرَةِ ، ثُمَّ أَسْتَتَابَهُمْ ، وقالَ مَنْ تَابَ قَبلتُ شَهِ آدَنَهُ ، وَأَجازَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُتْبَةً وَعُمَدُ بْنُ عَبْد الْعَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ وَطَاوُسْ وَتُجَاهِدٌ وَالشُّعْيُّ وَغِكْرِمَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَتُحَارِبُ بْنُ دِتَارٍ وَشُرَيْحٌ وَمُعَاوِيَّةً بْنُ قُرَّةً ، وَقَالَ أَبُو الرِّ نَادِ الْأَمْرُ عِنْ دَنَا بِالْمَدِينَةِ إِذَا رَجِمَ الْقَادِفُ عَنْ قَوْلِهِ ، فَأَسْتَنْفَرَ رَبَّهُ قُبُلَتْ شَمِادَتْهُ ، وقالَ الشُّنيُّ ا وَتَتَادَهُ إِذَا أَكُذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ إِذَا جُلِدَ الْمَبْدُ ، إِثَّمَ أُءْتِنَى جازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَ إِنِ ٱسْتُقْضِيَ الْحُدُودُ فَقَضَا يَاهُ جائِزَةٌ \* وَقالَ بَمْضُ النَّاسِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَادِفِ وَإِنْ تَابَ، ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةٍ عَنْدُودَيْنِ جازَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ، وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْحَذُودِ وَالْعَبَّدِ وَالْأَمَةِ لِرُوِّيَةِ هَلَالِ رَمَضَانَ وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ ، وَقُدْ إِنَّى النَّيُّ عَلِيْتُهُ الزَّانِيَ سَنَةً ، وَنَهْيِ النُّنِّيُ عَلِيَّةً عَنْ كَلاَم سَعْدِ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ حَتَّى مَضَى خَسُونَ لَيْ لَةً مَرْشَ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَني ابْنُ وَهْب عَنْ يُونُسَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهِابِ أَخْبَرَ نِي عُرُونَ بْنُ الزُّ بِيْرِ أَنَّ أَمْرَأَةً سَرَقَتْ في غَزْوَةِ الْفَتْح وَأُقِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ ثُمَّ أَمَرَ ٣٠ فَقُطِعَتْ يَدُها ، قالَتْ عائِشَةٌ فَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَرْشُنا يَحْييُ ابْنُ بُكَيْنِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ أَنَّهُ أَمْرَ فِيمَنْ زَنَّى وَكَمْ بَحْسِنْ

(۱) نقال (۲) عزودل (۳) أُمرَ سِمَا (۵) أُمرَ سِمَا (۵) يُحصنُ

بجلدِ مِالَةِ وَتَغُرُبِ عَلَم إِلَى إِلَى اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَوْدِ إِذَا أُشْهِدَ مَرْثُنا عَبْدَانُ أَخْبَرُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ فَا أَبُوحَيَّانَ النَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِي مِنْ مالِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى ثُشْهِدَ النَّبَّ عِلِيَّ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلاَمْ فَأَتَّى بِيَ النَّبَّ عِلِيَّةٍ فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةً سَأَ نَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِهَاذَا ، قالَ (١) أَلَكَ وَلَدُ سيواهُ قالَ ا نَمَمْ ، قَالَ فَأْرَاهُ قَالَ لاَ نُشْهِدْ نِي عَلَى جَوْدٍ ، وَقَالَ أَبُو ٢٠٠ حَرِيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ لاَ أَشْهِدُ عَلَى جَوْدٍ مِرْشُ الدَّمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً قالَ سَمِيْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرَّب قَالَ سَمِيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَرْكِيٍّ خَيْرُكُمُ ۚ وَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِى أَذَ كَرَ النَّبِي عَلِي بَعْدُ (٣) قَرْ فَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، قالَ النَّبِيُّ عِلِيِّتِهِ إِنَّ بَعْدَ كُمُ ۚ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُوأُ تَمَنُونَ وَيَشْهِدُونَ وَلاّ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ (٤) وَلاَ يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ مِرْشَ مُحَمِّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيْدِ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أُمَّ يَجِيءِ أَفْوَاهُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ، قالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِ بُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْمَهْدِ ﴿ يَاسِبُ مَاقِيلَ فَي شَهَادَةِ الزُّورِ ، لِقَوْلِ (٥٠ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَكِتْهَانِ الشَّهَادَةِ وَلا (٠٠ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمْ فَلْبُهُ وَاللَّهُ مِمَا تَهْمَلُونَ عَلِيمٌ لَافُوا أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ حَرَّثْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ مَعْعَ وَهُبُ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمٍ ، قالاً حَدَّننا شُعْبَةٌ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ أَيْ بَكُرُ إِنْ أَنَّسُ مَّنْ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مُنْإِلَ النَّبِي عَلَى الْكَبَّامُ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ \* وَعُمْوَقُ الْوَالِهَ يْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، تَا بَعَهُ غُنْدَرْ

(1) تقال (2) توله وقال أبو حريز الخ هذه الجلة ثبتت في اليونينية هنا وقبل قوله حدثنا عبدال ضب عليهاهناك ووضع عليما علامة السفوط (۲) بعد قرون (۵) ينذرون (۵) لقو إلى

(١) لِغُو الدِولا تَكُنُّمُوا

مهر (۱) فقالت مهر (۲) متنقبة

وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْنُ وَعَبْدُ الصَّدِ عَنْ شُعْبَةً ﴿ وَرَشْ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّالِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيْ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُنْ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عِنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النّبيّ وَ إِنَّ اللَّهُ أَنْبَئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَارُ مِنْلَانًا، قَالُوا بَلَى بَا رَسُولَ اللهِ: قَالَ الْإِشْرَاكُ بِأُللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِئاً ، فَقَالَ : أَلاَ وَقُولُ الزُّور ، قالَ فَا زَالَ يُكُرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْنَهُ سَكَتَ \* وَقَالَ إِنْهُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِمٍ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنِ عَامِهُ شَهَادَةِ الْأَعْلَى وَأُنْرِهِ وَنِكَّاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَا يَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ ، وَمَا يُعْرَفُ بِالْأَصْوَاتِ ، وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قاسم والحَسنُ وَأَبْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ ، وَقَالَ الشَّمْيُّ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عاقِلاً ، وَقَالَ الحَكَمُ : رُبِّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسِ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّه ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَبْعَثُ رَجُلاً إِذًا عَابَتِ الشَّسْ أَفْطَرَ ، وَ يَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، وَقَالَ سُلَيْانُ بْنُ يَسَارِ : أَسْنَأَذَ نْتُ عَلَى عائِشَةَ فَمَرَفَتْ صَوْتِي ، قالَتْ (' سُلَيْمَانُ ٱدْخُلْ فَإِنَّكَ بَمْلُوكُ مابَتَيَ عَلَيْكَ ثَنَى عُون وَأَجِازَ سَمُرَةُ بِنُ جُنْدَ أَبِ شَهَادَةَ أَمْرَأَةٍ مُنْتَقَبَةٍ " مَدْثُنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ أَخْبَرَ نَا عِيسْى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ عِنْكُ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي المُسْجِدِ، فَقَالَ رَجَّهُ اللهُ: لَقَدْ أَذْ كَرَبِي كَذَّا وَكُذَّا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا ، وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّهِ فَ بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّى فِي المَسْجِدِ فَقَالَ يَاعائِشَةُ أَصَوْتُ عَبَّادِ هِذَا ، قُلْتُ نَعَمْ : قَالَ اللَّهُمَّ أَرْحَمْ عَبَّادًا حَرْثُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ لَا ابْنُ شِيابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ قالَ النِّي عَلِيَّ إِنَّ بِلاَّلاَّ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ فَكَكُلُوا وَأَشْرَ بُواحَتَّى

يُؤُذِّنَ ، أَوْ قَالَ حَتَّى نَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أُعْمَى لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَعْتَ طَرَّتُنَا ذِيادُ بْنُ يَمْنِي حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيْوِبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ تَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ أَفْهِيةٌ فَقَالَ لِي أَبِي مَغْرَمَةُ ٱنْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسٰى أَنْ يُعْطِينَا مِنْهَا شَبْئًا فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبُّ عِبِّكِ صَوْتَهُ خَوَجَ (١) النَّبِي عَلِيَّةٍ وَمَمَهُ قَبَاهِ وَهُو يُرِيهِ تَحَاسِنَهُ وَهُو يَقُولُ: خَبَاتُ هٰذَا لَكَ ، خَبَأْتُ هٰذَا الَّكَ بِالسِّبُ شَهَادَةِ النِّسَاء ، وَقَوْ لِهِ تَعَالَى : فإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلْ وَأَمْرَأْنَانِ وَرِثْ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا مِحَدَّدُ بِنُ جَمْفَرِ قَالَ أَخْبَرَ بِنِي زَيْدٌ عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ (١) النَّبِّ عَلِيٍّ قَالَ أَلِيْسَ شَهَادَةُ المَوْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ، قُلْنا (٢٠ بَلَى : قالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا باب شَهَادَةِ الْإِماء وَالْمَبِيدِ، وَقَالَ أَنَسُ شَهَادَةُ الْمَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً ، وَأَجازَهُ شُرَيْحُ وَزُرَارَهُ بْنُ أُوفَى ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ شَهَادَتُهُ جَائْرَةٌ إِلاَّ الْمَبْدَ لِسَيِّدِهِ وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَ إِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُّكُمْ ، بَنُو عَبيدٍ وَ إِماءٍ مَرْشَ أَبُو عاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيي بْنُ سَمِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ سَمِيْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ حَدَّثَني عُقْبَةُ ا بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِيْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَىٰ بِنْتَ أَبِي إِهَابِ قَالَ كَجَاءتْ أُمَةٌ " سَوْدَاءِ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَمَتُ كُمَا فَذَ كَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ مِلْكِمْ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَكَّيْتُ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ ، قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ (١) قَدْ أَرْضَمَتْ كُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا . ماسب شهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ مَرْشُ أَبُو عاصِم عَنْ تُمَرّ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الحَارِثِ قالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً خَاءتِ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ كُمَا

(۱) خرج (۲) قال النَّبِيُّ (۲) قال النَّبِيُّ (۲) قُلُنَ (۱) أَنْهَا فَأْتَبَتْ النَّبِي مِلْكَ فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ دَعْهَا عَنْكَ أَوْ نَحْوَهُ (١)

ماسب تَعْدِيلِ النِّسَاء بَمْضِهِنَّ بَعْضاً حَرَّثُ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَّمْانُ بْنُ وَاوُدَ وَأَفْهَمَنِي بَمْضَهُ أَخْمَدُ (٢) حَدَّثَنَا فُلَيْح بْنُ سُلْمَانَ عَن ابْنِ شِهابِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَة أَنْ الزُّ بَيْرِ وَسَعَيدِ بْنَ الْمُسَبِّبِ وَعَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصِ اللَّهِيِّ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنْ هَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّيِّ مِنْ إِلَّهِ حِينَ قالَ لَمَا أَهْلُ الْإِفْكِ ما قالُوا فَبَرَّ أَهَا اللهُ مِنْهُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنَى طَأَئِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَ بَعْضَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَعْض ، وَأَثْبَتُ لَهُ أُقْتِصاصاً ، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنَى مَنْ عَائِشَةً ، وَ بَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَهَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ ٣ بِهَا مَعَهُ ۚ فَأَفْرَعَ يَبْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا ۚ غَرَجَ سَهْمِي ۚ غَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ ما أُنْزِلَ ٱلْمُعِابُ ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِ وَأُنْزَلُ فِيهِ ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْ نَا مِنَ اللَّهِ يِنَةِ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بالرَّحِيلِ ، فَشَبْتُ حَتَّى جاوَزْتُ الجَيْشَ ، فَلَمَّا قَضَبْتُ شَأْنِي ، أَتْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي ، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزَّعِ أَظْفَارٍ ('' قَدِ أَنْفَطَعَ ، فَرَجَسْتُ فَالْتَكَسْتُ عِقْدِي مَفْتَسَنِي أَبْتِفَاوَّهُ ، فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْكَالُونَ (٥) لِي فَأَحْتَمَلُوا هَوْ دَجي فَرَحَانُوهُ (٦) عَلَى بَدِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ ، وَكَانَ النِّسَاءِ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ ، وَإِنَّا كُلنَ الْمُلْقَةَ مِنَ الطَّمَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ، حِينَ رَفَعُوه ثِقَلَ الْهَوْدَجِ فَأَحْتَمَانُوهُ ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السَّنَّ فَبَغَثُوا الْجِمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِنْدِي بَعْدَ مَا أَسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فِخَنْتُ مَنْزِكُمُ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدْ ، فَأَتَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِر ، فَطَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي (٧)

(٤) ظَفَّارٍ

(ه) أبر خَارُن قال عياض ور حَالْتُ البَعِيرِ عَنف شددت عليه الرحل ومنه يرحاون لى في حديث الافك وعند الحافظ أبي. ذر يُر حَوُنَ مشدداً ولم أره في ماثر تصرفانه الا عنفاً اه من اليونينية بخط اليونيني ملخصاً

> (٦) فَرَّحَّاُوهُ 8 م مج ٧) سَيَنْقِدُو نَنَى

فَيَرْجِمُونَ إِنَّ ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبْتنِي عَيْنَاىَ فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَلَّل السَّلَى ، ثُمَّ الذَّ كُوانِي مِنْ وَرَاء الجَيْش ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْدِلِي ، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَاتُم فَأَتَانِي ، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحَيجَابِ ، فَأَسْنَيْقَظْتُ بِأَسْتِرْجَاعِهِ حِينَ (١) أَنَاحَ رَاحِلَتُهُ فَوَ طَيِّ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا فَأَ نُطَلِّقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَبْنَا الجَيْشَ بَمْدَ ما نَزَلُوا مُعَرَّسِينَ في نَحْر الظَّهِيرَةِ فَهَـلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَولَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللهِ ا بْنُ أَبِيِّ ابْنُ سَلُولَ ، فَقَدِمْنَا اللَّدِينَةَ فَأَشْتُكَيْتُ بِهَا شَهْرًا يُفِيضُونَ (٢) مِن قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ ، وَ يَرِيبُنِي فِي وَجَمِي أَنِّي لاَ أَرَى مِنَ النَّبِيِّ يَلِيِّ اللَّهَ عَلَيْ اللَّه كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُولُ (''كَيْفَ بِيكُمْ لا أَشْمِرُ إِنْ يَهُ عِنْ ذَٰلِكَ حَتَّى نَقَهَتُ خَوْرَجْتُ أَنَا وَأُمْ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبّر ونا(٥) لاَ تَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِنَّى لَيْل ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرْيباً مِنْ بُيُوتِنا ، وَأَمْرُنا أَمْرُ الْمَرَبِ الْأُولِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي التَّبَرُّهِ ۖ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ إِبنْتُ أَبِي رُهُمٍ اَ تَمْشِي فَمَنْدَتْ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَمِسَ مِسْطَحْ ، فَقُلْتُ كَمَا بِنُسَ مَا قُلْتِ أَتَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ، فَقَالَتْ يَا هَنْتَاهُ أَكُمْ نَسْمَمَى ما قالُوا ، فَأَخْبَرَ ْتَنِي بِقَوْلِ أَهْلَ الْإِفْكَ فَأُزْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى (٥) مَرَضِي ، فَلَمَّا رَجَعْت إِلَى كَيْتِي ، دَخَلَ عَلَى "رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَسَلَّمْ فَقَالَ كَيْفَ نِيكُمْ ، فَقُلْتُ أَنْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَى قَالَتْ وَأَنَا حِينَاذِأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقَنَ الْخَبَرَ مِنْ قبَلِهِمَا فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَأَتَبْتُ أَبَوَى ، فَقُلْتُ لِأُمِّي ما يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ (٧) فَقَالَتْ بَابُنَيَّةُ هَوِّ فِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ فَوَاللهِ لَقَالَما كانت أَمْرَأَةٌ قَطُّ وَضِبَنَّةٌ عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا وَلَمَا ضَرَائُ إِلاَّ أَكْثَرُنَ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ سُبْعَانَ اللهِ وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ ( النَّاسُ بهٰذَا ، قالَتْ فَبَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْ قَأْلِي دَمْعُ وَلاَ أَكْتَعِلُ بِنَوْمٍ ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِب

(١) حَالنَّاسُ يُعْيِضُونَ (٣) وَالنَّاسُ يُعْيِضُونَ (٣) اللَّمَانَ . بِسَمِ اللام المُمْلَيْةِ عِن أَبِي دَر اه من حاشية اليونينية وفي أصلها زيادة فتح اللام والطاء (١) مُتَرَّزُ وَنَارُواية عَبر (١) عَنْ وَبِالْجِرِ بدلا من (١) عَنْ وَبِالْجِرِ بدلا من

(١) لم يُضَيِّقُ عَلَيْكُ (٢) سَمَدُ فَقَالَ (٤) والله أنا (٥) مِنْ إِخْوَ انِيَا الْخُزُ رَجِ لاط لام (7) وكان (۷) وا**ن**ه (٨) حُضَيْرِ (٩) وقد (۱۰) لَيْلَتِي

وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ أَسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيرُهُمَا في فِرَاقِ أَهْلِهِ فَأَمَّا أُسَامَة فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ كَلُّمْ ، فَقَالَ أُسَامَةُ أَحْسُلُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلاَ نَسْلَمُ وَاللَّهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَأَمَّا عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ مَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّني (" اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِواهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُنْكَ ، فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَنْ بَرِيرَةَ فَقَالَ مَا بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْنًا يَرِيبُكِ ، فَقَالَتْ بَرِيرَةُ : لاَ وَالَّذِي بَمَثَكَ بِالْحَقّ إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْراً أَعْمِصُهُ عَلَيْهَا (٢) أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْمَجِينِ فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْ كُلُهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ يَوْمِهِ، فَأَسْتَمْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَى ّ ابْنِ سَلُول ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مَنْ يَعْذُرُ نِي مِنْ رَجُلِ بَلَمْنِي أَذَاهُ فِي أَهْ لِي ، فَوَ اللهِ عا عَلِيثُ عَلَى أَهْ لِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً ما عَلِيثُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي ، فَقَامَ سَعْدُ (٣) بْنُ مُمَاذٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا ( \* ) وَاللهِ أَعْذُرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَّ بْنَا عُنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ (٥) الْخَرْرِجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيَهُ الْخَرْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَٰلِكَ رَجُلاً صَالِمًا ، وَلَكِنِ (٦) أَحْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ ، فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَدُ ٱللهِ (٧) لَا تَقْشُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ الحَضَيرِ (٨) فَقَالَ كَذَبْتَ لَمَنْ اللهِ ، وَاللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمَنَافِقِينَ ، فَثَارَ الحَيَّانِ اللهَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ، فَثَارَ الحَيَّانِ الْأُوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى مَعْمُوا وَرَسُولُ اللهِ عِلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ نَغَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ وَ بَكَيْتُ بَوْمِي لاَيْرُ أَمَّا لِي دَمْعُ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبُورَاىَ قَدْ (١٠ بَكَيتُ لَيْلَتَيْنِ (١٠) وَ يَوْمًا (١١ حَتَّى أُنْأَنَّ أَنَّ الْبُكَاء فالِن كَبدى، قالتْ فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانَ عِنْدِي وَأَنَا أَنْكِي إِذِ أَسْتَأْذَنَتِ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَار فَأَذِنْتُ لَمَا خَلَسَتْ تَبْكِي مَمِي ، فَبَنْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكَ خَلَسَ وَإِلَى

يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ (١) قِيلَ فِي (١) مافيلَ قَبْلَهَا وَهُذْ مَتَكُتُ شَهْرًا لاَ يُولِي إلَيْهِ وْ شَأْنِي ثَىٰ يُو ٣ ، قَالَتْ فَقَشَهِ لَدُ ثُمَّ قَالَ يَاعَائِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَفَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيثَةٌ فَسَيْرَ ثُكِ اللهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَتِ " فَأَسْتَغْفِرِي اللهُ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبَدَ إِذَا أَعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ مُّمَّ تَأْبَ ثَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَامَّا قَضَى رَسُولُ أَللهِ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْنِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً ، وَقُلْتُ لِأَ بِي أَجِبْ عَنَّى رَسُولَ اللهِ مِنْ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ فَقُلْتُ لِأُمِّى أَجْلِي عَنَّى رَسُولَ اللهِ عِنْ فِيها قَالَ قَالَتْ وَاللهِ مَا أَدْرَى مَا أَقُولَ لِرَسُولِ اللهِ عَنِينَةِ قَالَتْ وَأَنَا جارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ لاَ أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُم ما يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرَ فِي أَ تُقُسِكُمْ وَصَدَّفْتُمْ بِهِ ، وَاَنَّى قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئُةٌ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِينَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي (٥) بذلك ، وَلَثْ أَعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْ وَاللهُ إِيمْ أَنَّى بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّفٌ فَي ، وَاللهِ ما أَجدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ إِذْ قالَ: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَمَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ ، ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أُ بِبَرَّ تَنَّى اللَّهُ وَلَكُنِ وَاللَّهِ مَا ظُنَنْتُ أَنْ أَينْزِلَّ فَي شَأْنِي وَحْيًا وَلَا نَا أَحْقُرُ فَي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُنْكُلِّمْ بِالقُرْآنِ فِي أَدْرِي وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي النَّوْمِ رُوُّ يَا يُبِرِّثُنِي ٥٠ اللَّهِ فَوَ اللهِ مَا رَامَ عَجْلِسَهُ وَلا خَرَجَ أُحَدُّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْولَ عَلَيْهِ ٣ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَّ الْبُرِّحَاءِ حُتَّى إِنَّهُ لَيَتَّحَدَّرُ مِنْ مُثْلُ الجُمَّانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمِ سَاتٍ ، فَلَمَّا شُرِّي عَنْ رُسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَهُو يَضْحَكُ فَكَانَ أُولَ كَلِمَةً تَكَلَّم بِهَا أَنْ قَالَ لِي بَاعَا نِشَةُ ٱحْمَدِي اللَّهُ فَقَدْ بَرَّ أَكِ اللهُ فَقَالَتْ (٨) لِي أَنِّي فُومِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقُلْتُ لاَ وَاللهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ ، وَلاَ أَنْهُ اللهُ الله ، عَلْمُولَ اللَّهُ تَمَالًى: إِنَّ الَّذِينَ جارًّا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ الْآيَاتِ ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ

(۱) مين يَوْمِ (۲) لني (۲) بِشَيْء (۲) بندند (۱) بندند (۱) بندند (۱) بندند (۱) تبر يني فو الله (۲) تبر يني فو الله

هٰذَا فِي بَرَاءِتِي قَالَ أَبُو بَكُنِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَعَ إِبْنَ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللهِ لاَ أَنْفِي عَلَى مِسْطَح مِنْنَا (ا) أَبَداً بَعْدَ ماقالَ لِمَا يُشَةَ فَانْزَلَ اللهُ تَمَاكَى : وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّمَةِ (٢٠ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَقَالَ أَبُو بَكُر : بَـلَى وَاللهِ إِنِّي لَاحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي ، فَرَجَعَ إِلَى سِنطَح ِ إِلَّذِي كَانَ أَ يُجْرى عَلَيْهِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَسْأَلُ (٢) زَيْنَبَ بنْتَ جَعْشِ عَنْ أَمْرى ، فَقَالَ يَا زَيْنَتُ مَا عَلِمْتِ مَا رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَحْمِى سَمْعِي وَ بَصَرِى وَاللهِ ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ خَيْراً قَالَتْ وَهْيَ الَّتِي كَانَتْ نُسَامِينِي فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ \* قَالَ وَحَدَّثَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى الل فُلَيْمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ ٱللهِ بْنِ الرَّابِيْرِ مِثْلَهُ \* قال الربي أَنْ يُؤْتُوا وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّاعْمَٰنِ وَيَحْبِي بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ تُحَدَّد ابْن أَبِي بَكْرِ مِثْلَةُ عِلْمَ إِذَا زَكِّي رَجُلُ رَجُلاً كَفَاهُ وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ وَجَدْتُ مَنْبُوذًا ۚ فَلَمَّا رَآنَى مُمَرُ قَالَ عَنْى الْنُوَيْرُ أَبْوَشًا كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي قَالَ عَريني إِنَّهُ رَجُلُ ۗ صَالِحٌ قَالَ كَذَاكَ أَذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ مَرَثُنَ ('' ابْن ('' سَلَامٍ أَخْبَرَنَا ('' عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ الْحَدَّادِ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْنَىٰ رَجُلُ عَلَى رَجُلِ عِنْدَ النَّيِّ مُرَاتِي فَقَالَ وَ يَلَكَ فَطَمْتَ عُنْقَ صَاحِبكَ قَطَمْتَ عُنْقَ صَاحِبكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مادِحاً أَخاهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلاَناً وَاللهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَداً أَحْدِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ اللَّهِ عَلَى اللهِ أَحَداً أَحْدِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ اللَّهِ مايُكُونَهُ مِنَ الْإِطْنَابِ فِي المَدْحِ وَلْيَقُلْ مَا يَنْلَمُ مُ مَرْشًا مُحَدَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكِرَ يَّاء حَدَّثَنَا (٧) بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ النَّبِي عَلِي رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُل وَ يُطْرِيهِ في مَدْحِهِ (١٠) ، فقَالَ أَمْلَكُنُّمْ أَوْ قَطْعَتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ بِاسِبُ مُبلُوغِ الصِّبْيَانِ وَتَبْهَادَتِهِمْ ، وَقَوْلِ اللَّهِ

هو هو (۲) سأل: (٤) حدثني

(٠) عَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ

۲) حدثنا (۷) حدثنی

ر(٨) في الَّدِح

تَمَالَى " : وَإِذَا بَلَغُ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْخُلُمَ فَلْيَسْتَأَذِنُوا ، وَقَالَ مُغِيرَةُ أَحْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ إِنْنَى عَشْرَةً سَنَةً وَمُبُوعُ النَّسَاءِ فِي الْحَيْضِ ( الْقَوْلِهِ غَنَّ وَجَلَّ : وَاللَّائَ ينيسْنَ مِنَ أَلْحَيْضِ مِنْ ٢٨ إِلَى قُولِهِ أَنْ بَضَعْنَ عَمْلَهُنْ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : أَدْرَكْتُ جارَةً لَنَا جَدَّةً بنْتُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَّةً حَرَّشَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أُبُو أُسَامَةً قَالَ حَدَّثَنَى عُبَيَّدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ تُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُّولَ اللهِ عِلَيْكِ عَرَّضَةُ يَوْمَ احُدِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَّةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَسْ عَشْرَةً ( ) فَأَجازَ نِي ، قالَ نَافِعْ فَقَدِمْتُ عَلَى مُمَرّ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ وَهُوَ خَلَيْفَةٌ ۚ فَحَدَّثَتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَٰذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَّكَتَبَّ إِلَى مُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِلَنْ بَلَغَ خَسْ عَشْرَةَ طَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثْنَا (٥) صَفْوَانُ بْزُ مُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ عَلِيُّ قَالَ غُسُلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبْ عَلَى كُلِّ مُعْتَلِمٍ . بالب مُوَّالِ الحَاكِمِ الْمُدَّعِى هَلُ لَكَ بَيْنَةُ فَبْلَ الْبَمِينِ مَرْثُنَ الْمُمَّدُ أَخْبَرَ نَا أَبُو مُمَاوِيَةً عَنِ الْأُمْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالٌ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَّنْ حَّلَفَ عُلَى يُمِينِ وَهُو َ رَفِيهَا فَاجِرِ لِيَقْتَطَعِ بِهَا مَالَ أُمْرِي مُسْلِمٍ ، لَـقِيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ ، فَقَالَ الْأَشْمَتُ بْنُ قَيْسٍ فِي وَاللهِ كَانَ ذَٰلِكَ ، كَانَ (٢٦ يَيْنِي وَ بَيْنَ رَّجُلِ مِنَ ۚ الْيَهُودِ أُرْضُ ۚ خَعَدَ نِي فَقَدَّمْتُهُ ۚ إِلَى النَّيِّ مَا لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَةِ أَلَّكَ يَئِنَةٌ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ (٧) فَقَالً لِلْيَهُودِي أَخِلِفُ قَالٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذاً يَعْلِفَ وَيَدْمَبُ يِهَالِي قَالَ فَأَثْرُ لَ اللهُ تَمَالَى (٨) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ تُمَّنَّا قَلِيلاً إِلَى آخِرِ الآبَةِ المسهد النَّهِينُ عَلَى الْدَعْى عَلَيْهِ فَ الْامْوَالِ وَالْحُدُودِ وَقَالَ النَّبِي عَلِي مُنَّاهِ مِنَّاكًا أَوْ يَمِينُهُ وَقَالَ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْن شُبُرُمَةَ كَأْسَنِي

(۱) عز وجل (۲) إلَّي الحَيضِ (۳) نسأتُكُمْ (۵) نسأتُكُمْ (۵) حدثني (٥) حدثني (٥) كان فلك بيني (٧) قال احلف (٨) عز وجل

أَبُو الزُّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ ، وَيَمِينِ الْدَّعِي فَقُلْتُ ، قالَ اللهُ تَمَالَى : وَأَسْتَشْهدوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ قَإِن لَمْ يَكُوناً وَجُلَيْنِي فَرَجُل وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمُا فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمُا الْاخْرِّى، ثُلَتْ ؛ إِذَا كَانَ يُكَثَّنَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَعِنِ الْمُدَّعِي فَمَا تَحْتَاجُ أَن تُذَكِرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ماكانَ يَصْنَعُ بذِّكْر هَذِهِ الْأَخْرَى مَرْثُ أَبُو نُمَيْم حِدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ كَتَبَ إِنْ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ (١) النَّبِيُّ عَلَيْ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى المُدَّعْي (١) إِنَّ أَنَّ عَلَيْهِ بِالْبُ مِرْثُ اللهِ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي (١) وينن وَائِلِ قَالَ قَالُ عَبْدُ اللَّهِ مِّنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَسْتَحِقْ بِهَا مالاً ، لَـقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ ﴿ ٢) مُمَّا فَلَيلاً إِلَى البِمْ غَضْبَانُ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانَهُمْ (اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانَهُمْ (اللهِ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ \*، ثُمُّ إِنَّ الْأَشْمَتَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ ما يُحَدُّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّ عَنْ مَا عَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَنِي أَنْرِلَتُ (1) كَانَ يَنْنِي وَ بَيْنَ رَجُلِ خُصُومَة ﴿ (٠) اللَّهِي الرَّاعَ نَاهُ بِمَا قَالٌ فَقَالَ صَدَقَ لَنِي أَنْرِلَتُ (١) كَانَ يَنْنِي وَ بَيْنَ رَجُلِ خُصُومَة ۗ ﴿ في شَيْء فَأَخْتُصَمَنَا إِلَى رَسُولِ (٥) اللهِ عَلَيْ فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلَفُ وَلاَ يُبَالِي، فَقَالَ النِّبِي عَلَيْ مَنْ حُلَفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِقُّ بِهَا مالاً وَهُوَ فِيهَا اللَّهِ عَنْ عَكْرِمَّةً فَاجِرْ لَتِي اللَّهُ (٥) وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمُّ أُقْتَرَأً هَذِهِ الآيَةَ ﴿ (٨) قَلْ بِالْسَبِينُ إِذَا أَدَّعٰى أَوْ قَذَكَ فَلَهُ أَنْ يَكْتَبِسُّ الْبَيْنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ مَرْثُ ا الْمُمَّدُّ بَنُ بَشَارِ حَدَّنَكَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا ١٧٠ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمِّيَّةً قَذَفَ أُمْرَأَتَهُ عِنْدَ النِّيِّ بِيِّكِ بِشرِيكِ بْنِ سَحْماء فَقَالَ النَّيْ عَلِينَ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدَّةً فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ ( ) بَارَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى أَمْرَأُتِهِ رَجُلاً يَنْطَلَقُ يَلْمَسِنُ الْبَيْمَةُ مَ لَجَعَلَ إِنْفُولُ الْبَيْنَةَ وَإِلاَّ حَدُّ (١) في ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّمَانِ بِإِسْبُ الْيَمِينِ بَعْدُ الْمَصْرُ صَرَفْنَا عَلَى بَنُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْكَا

جَرِيرُ بْنُ عَبِّدِ الحَميدِ عَن الْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُمْ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَأَّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيمِ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ ، رَجُلُ عَلَى فَضْلِ ماء بِطَرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ ، وَرَجُلُ مَا يَعَ رَجُلاً لَا يُبَايِمُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا ۚ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَ إِلَّا كُمْ ۚ يَفِ لَهُ ، وَرَجُلُ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْمَةً (1) بَعْدَ الْمَصْرِ. خَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى (1) به (1) كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا باسم " يَحْلِفُ الْمُدَّعْي عَلَيْهِ حَيْثُما وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلاَ يُصْرَف مِنْ مَوْضِعِ إِلَى غَيْرِهِ قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْبِنْبَرِ، فَقَالَ أَحْلِفُ لَهُ مَكانِي كَغِمَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ وَأَبِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْـبَرِ لَغِمَلَ مَرْوَانُ يَمْجَبُ مِنْـهُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَلَمْ (٤) يَخْصُ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ مِرْشُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيُّ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا ، لَـ فِي اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ إلى المَّارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ مِرْشُ (٥٠) إِسْخُتُ بْنُ نَصْر حَدَّمَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ مَيْكِ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ (٥) بَيْنَهُمْ في الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ بِالْبُ فَوْلِ اللهِ تَمَالَى ٧٠ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا ١٨ حَرَثْن إِسْكُنَّ أَخْبَرَ أَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَ نَا الْمَوَّامُ قالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمُعِيلَ السَّكْسَكِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَقَامَ رَجُلُ سِلْمَتَهُ فَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطَى " بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهِا ، فَتَزَلَّتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ يُكَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا، وَقَالَ (١٠٠ أَنْ أَبِي أُوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبَّا خَاتُنُ مَرْثُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَادٍ حَدَّثِنَا (١١) مُحَمِّدُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَبْانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيّ

(۱) سلْعَةً

(٦) أعطي

(٦) أعطي

(٣) بها (٤) ولم المؤرد (٥) حدثني

(١) أن يسهم كذا في اليونينة الهاءمن يمهم مفتوحة الا تى قريبا الهاء مكسورة علي المؤاية التي شرح طيها الفسطلاني تكميل الآية الي وَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِي وَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمِ مُعْلَمَا (٩) أَعْطِى بِهَا مَا المُعْلَمَا اللهِ المُعْلَمَا اللهِ المُعْلَمَا اللهِ المُعْلَمَا اللهِ المُعْلَمَا اللهِ المُعْلَمَا اللهُ اللهِ المُعْلَمَا اللهُ اللهُ

(١٠) قال (١١) أخبرنا

اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبًا لِيَقْتُطِعَ مَالَ رَّجُلِ (١) ، أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَـقَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، وَأَنْ لَ اللهُ ٣٠ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فَي الْقُرْ آنِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهَدِ اللهِ وَأَ مِمَانِهِمْ عَنَّا قَلِيلًا الآيةَ (" فَلُقِينِي الْأَشْعَثُ فَقَالَ ماحَدَّثُكُمْ عَبْدُ اللهِ الْيَوْمَ قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتْ بِالسِّبِ كَيْفَ يُسْتَخْلَفُ قَالَ أَمَاكَى يَحْلَفُونَ بِاللَّهِ لَـكُمُّ ، وَقُولُهُ (\*) عَزَّ وَجَلَّ : ثُمَّ جاوُّكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَوْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (6) يُقَالُ بِاللَّهِ وَتَاللَّهِ وَوَاللَّهِ وَقَالَ النَّبُّ عَلِيَّةٍ وَرَجُلْ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا بَمْدَ الْمَصْرِ وَلاَ يُحْلَفَ مِبْدِ اللهِ صَرْتُ إِنْسُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّمَني مالك عَنْ عَمِّهِ أَبِي شَهَيْلِ (٦) عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ جاهِ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَقَالَ هَلْ عَلَى ۚ غَيْرُهُمَا (٧) قالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّحَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصِيامُ رَمَضَانُ (^) قالَ (٩) هَلْ عَلَى عَبْرُهُ (١٠) قالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ، قالَ وَذَ كَرَ لَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ الرَّكَاةَ قالَ هَلَ عَلَى ۚ غَيْرٌ هَا ﴿ ١١ ۚ قَالَ لَا ۚ إِلاَّ أَنْ تَطَاَّوْ عَ فَأَذْبَرُ الرَّجُل وَهُو يَقُولُ وَاللهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ حَرِّشُ مُولِي بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا جُورَيْرِيَةُ قَالَ ذَ كُرٌ نَافِيمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النَّبِيُّ عَرِيكِمْ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِهَا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصَنَّتْ بالسِّهُ مَنْ أَمَّامُ الْبَيِّنَةُ بَمْدُ الْيَدِينِ ، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ لَعَلَّ بَمْضَكُمْ أَخْذَ بَحُجِّيِّهِ مِنْ بَعْضِ ، وَقَالَ طَاوُسُ وَإِبْرُ اهِيمُ وَشُرِيغُ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْبَهِينِ الْفَاجِرَةِ وَرُشَا عَبْدُ اللهِ ا بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا أَن رَّسُولَ اللهِ عِلَى قَالَ إِنَّكُمْ الْمُعْتَّصِيمُونَ إِلَّى وَلَعَلَ بَعْضَكُمُ أَعْلَى مُحَبِّنِهِ مِنْ بَمْضِ فَمَنْ فَضَيْتُ لَهُ بِحَقَّ أَحِيهِ شَيْثًا بِقُوْلِهِ فَإِنَّا أَقْطَعُ لَهُ قِطْمَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ

المَّ الرَّجُلِ (۱) الرَّجُلِ

(٢) عَزَّ وَجَلَّ صَدِينَ

(r) إِلَى قَولِهِ عَذَابٍ اللهِ وَكُمُّ اللهِ وَكُمُّ اللهِ وَكُمُّ اللهِ وَكُمُّ

ذَابِ أَلِيمٍ مُ

(٤)' وقُول الله مـ

(ه) وَ يَعْلَمُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَنْ كُمْ البَّهُ ضُوكُمْ فَلَمْسِمانِ اللهِ اللهِ لَشَّمَا دَتُكَا احْقُ مِنْ بِاللهِ لَشَّمَا دَتُكَا احْقُ مِنْ شَمَّادُ نَهِما ورمز ط على هذه الآيات هو كذلك

في اليونينية

(1) ابن مالك رمي داد

: ورو (۷) غير ه سه

(٨) شَهْرِ رَعَضَانَ

ة (٩) فقال حـمـ

ا) غيرها ان غيرها

(۱۱) غَيْرِهُ،

باسب من أَمَرٌ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ ، وَفَعَـلَهُ الْحَسَنُ ، وَذَكَرَ إِسْمُعَيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَقَضَى ا بْنُّ الْأَشْوَعِ ( ) بِالْوَعْدِ وَذَ كَرَ ذَٰلِكَ عَنْ سَمُرَةَ ( ) وَقَالَ ( ) المِسْوَرُ بْنُ غُرْمَةَ سَمِعْتُ النَّبِي عَلِيَّ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ قَالَ () وَعَدَنِي (٥) فَوَفَى (١) لِي قَالَ (٧) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَرَأَيْتُ إِسْحَقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُ بِحَدِيثِ أَبْنِ أَشْوَع ، مرِّث ( ١٠٠٠ إِبْرَ اهِيمُ بْنُ خَمْزَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَ اهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُوسُفْيَانَ أَنَّ هِرَقُلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأَمُرُكُمُ ۚ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَمَرَكُمُ ۚ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدْقِ وَالْمَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْمَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ قَالَ وَهَذِهِ صِفَةً نَبِي مَرَثْ قُتَيْبَةً ابْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ فَافِعٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عامِرِ عَنْ أَ بِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ آيَةُ الْمَنَافِقِ ثَلَاثُ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُو تُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ صَرْتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبِرَ نِي عَبْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى عَنْ جابر ا بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا ماتَ النَّبِي عَلِيَّ جاء أَبَا بَكْرِ مالْ مِنْ قِبَلَ الْمَلاَء ابْنِ الْحَضْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَنْ يُعْطَيَنِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَبْسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قالَ جَابِر فَعَدَّ في يَدِي خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ أَثُمَّ خَمْسَمائَةٍ مَرْثُ اللهُ مُعَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ نَا سَعَيدْ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجاع ءَنْ سَالِم الْافْطُسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيْرٍ قَالَ سَأَلَنِي يَهُوٰذِي ۗ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى قلْتُ لاَ أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ ، فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس ، فَقَالَ قَضَى أَكْثَرَهُم وَأَطْيَبَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ إِذَا قَالَ فَعَلَ

مع صوره من من من من من البونينية (۱) أشوع عدل من البونينية من البونينية (۱) ما من البونينية (۱) من البونينية (۱) ما من البونية (۱)

(۱۰) حدثني

(٢) سقط قوله الآية عند أبوى ذر والوثت (٣) فقط يحي عند آبوي ذر والوقت (١) عَنْ عَنْدِ اللهِ بْن (٥) أُنزَلَ (۲) مذا (۷) لع (٨) مُساءَلَتهم (١١) وَعَدًا . وَعَالَى صِي حفس بن غياث الى آخر الباب عند ه صح ط بعد قوله ولو حبوا اھ من اليونينية (١٣) الذي (١٤) على يُدرِهِ

لاَ يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقَالَ لِلشَّهْبُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْلِلِّ بَمْضِهِمْ عَلَى بَمْض لِقَوْلِهِ تَعَالَى (١٠ : فَأَغْرَيْنَا تَيْنَهُمُ الْمَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّ عَلِيَّةً لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوهُ ، وَقُولُوا مَرْثُنَا يَغِي اللهُ بُنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُولُسَ مَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً عَنِ (١) ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْمُما قَالَ بَامَعْشَرَ الْمُسْامِينَ كَيْفَ نَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَا بُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ (٥) عَلَى نَبِيِّهِ عَلِيِّةٍ أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ تَقْرَوْنَهَ لَمْ يُشَبْ ، وَقَدْ حَدِّثَكُمُ اللهُ أَنَّ إَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَاكَنَبَ اللهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوا هُوَ (١) مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ تَمَنَّا قَلِيلًا ، أَفَلاَ يَنْهَا كُمُ مَا (٧) جَاءَكُمُ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَايَلتهِمْ (١) وَلاَ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً قَطُّ يَسْأَلَكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ با في (٥٠ الْمُشْكِلاَتِ، وَقَوْ لِهِ (١٠): إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهِمْ يَكَفُلُ مَرْيَمَ، وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٱ ْقَتَرَءُوا ۚ فِحَرَتِ الْأَقْلَامُ مَعَ الْجُرْيَةِ وَعَالَ (١١) قَلَمُ زَكَرٍ بَّاءِ الْجُرْيَةَ فَكَلَفَلَهَا زَكَرَ يَاءٍ وَقَوْ لِهِ فَسَاهَمُ أَقْرَعَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ مِنَ الْمَسْهُ وُمِينَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَرَضَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهِمَ بَيْنَهُمْ أَيْمُهِمْ يَعْلِفُ عُمَرُ بنُ حَفْصٍ بنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ حَدَّثَنَى الشَّوْبيُّ أَنَّهُ سَمِعِ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ ، قالَ النَّبيُّ عَلَيْتِهِ مَثَلُ المدهنِ في حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِيعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ أَسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارً بَعْضُهُمْ في أَسْفَلِها وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلاَهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُونَ بِالْمَاءِ عَلَى الذِينَ (١٣) في أَعْلاَ أ فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأَسَاءً خَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفْيِنَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مالكَ قالَ بِي وَلاَ بُدَّ لِي مِنْ المَاء فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى بَدَيهِ (١٤) أَنْجُونُهُ وَتَجَوْا أَنْفُهُمُ وَاإِنْ تَرَكُوهُ

أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ مَرْشُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى (١) خارجَةُ بْنُ زَيْدِ الْأَنْصَارِيُ أَنْ أُمَّ الْمَلاَءِ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَامُهِمْ قَدْ بَايَمَتِ النِّيُّ مِنْ إِلَيْهِ أُخْبَرَتُهُ أَنَّ عَمَّانَ بْنَ مَظْمُونِ طَارَ لَهُ (٢) مَهْمُهُ في السُّكْنَي حِينَ أَقْرَعَتِ الْأَنْصَارُ سُكْنَى الْهَاجِرِينَ ، قَالَتْ أُمُّ الْعَلاَء فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُمَّانُ بْنُ مَظْمُونِ فَأَشْتَكِي ۚ فَرَاصْنَاهُ حَنَّى إِذَا تُولَٰقَ وَجَعَلْنَاهُ في ثيابهِ ، دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِب، فَشَهَا دَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ، فقال لى النَّبِي عِلِينَ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ ، فَقُلْتُ لاَ أَدْرَى بأَبِي أَنْتَ وَأَنِّي مَا رَسُولَ الله ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمَّا عُمَّانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللهِ الْيَقِينُ وَإِنِّي لَأَ رْجُولَهُ الْخَيْرَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِهِ ، قَالَتْ فَوَاللهِ لاَ أُزَّكَى أَحَداً بَعْدَهُ أَبَداً وَأَحْزَ نَنِي (٣) ذٰلِكَ قَالَتْ فَنَيْتُ فَأْرِيتُ (١) لِمُمَّانَ عَيْناً تَجْرِي فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَأَخْبَرْثُهُ ، فَقَالَ ذَلِكِ ( ) عَمَلُهُ حَرِّشُ ( ) نُحَمَّدُ بْنُ مَقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ إللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ عَنْ عائِيمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَانِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهِمْهَا خَرَجَ بِهَامَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ أَمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَا وَلَيْلَتَمَا لِمَا يُشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَبْتَنِي بَدْلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرْثُ (٧) إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لَوْ يَهْلَمُ النَّاسُ ما في النَّدَاء وَالصَّف الأُوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَمْلَمُونَ مافى النَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَوْلُمُونَ مَافِي الْمَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لِلْأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً .

را) حدثنا (۲) لهم المراق (۲) المراق (۲) المراق (۲) المراق (۲) المراق (۱) وحدثن (۱) وحدثن (۱) كذا في المطبوع سابقا والذي في الفسطلاني نسبتها

لابي ذر للاصيلي اعمن

هامش الأصل

## بسُم ٱلله الرَّحْمٰن الرَّحِيم

ماجاً ﴿ ثُنُّ فِي الْإِصْلاَحِ بَبْنَ النَّاسِ ٣ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ١ ؛ لَاَخَيْرَ فَى كَـثير مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بَصَدَقَةً إَوْ مَمْرُوفٍ (٥) أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَبْتِغَاء مَرْضَاةِ اللهِ (٥) فَسَوْفَ نُوثْنِيهِ أَجْرًا عَظِيماً ، وَخُرُّوجِ الْإِمامِ إِلَى الْمَواضِع ذلك أبْتِغَاء مَرْضَاةِ اللهِ (٥) فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ، وَخُرُوجِ الْإِمامِ إِلَى المُوَاضِعِ (١) الآبَّةِ لَيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَصْعابِهِ مَرْشُ اسمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا (٧) أَبُوغَسِّانَ قالَ (٧) اخْرِنا حَدَّتَنَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَمُولِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْــَهُ ۚ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرُو بْنِ اللَّهُ عَنْــَهُ ۗ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرُو بْنِ اللَّهُ عَنْــَهُ ۗ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ كَانَ مَيْنَهُمْ شَى يُو (٨) ، خَفَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِي مُلِيَّةٍ فِي أَنَاسٍ مِنْ أُصِحاً بِهِ يُصْلِحُ الذوالوف والاصلى َيْنَهُمْ خَفَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَكَمْ يَأْتِ النِّيُّ عَيْقٍ فَجَاء بِلاَلْ (<sup>(1)</sup> فَأَذَّنَ بِلاَلْ بِالصَّلاَّةِ السَّفَعِيمِ التَّفْعِيمِ ا وَكُمْ كَأْتِ النَّبِي عَلِيَّ فَجَاء إِلَى أَبِي بَكْرِ، فَقَالَ إِنَّ النَّيِّ عَلِيَّ حُبسَ وَقَدْ حَضّرت الصَّلاَّةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْمٌ النَّاسَ فَقَالَ نَعَمْ إِن شِيُّتَ فَأَقَامَ الصَّلاَّةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْمِي مُمَّ جاءِ النِّي عَلِيَّةِ كَمْشِي فِي الصُّفُوفِ، حَتَّى قامَ فِي الصَّفِّ الْأُوَّلِ، فَأَخَــذَ النَّاسُ ال بِالتَّصْفيحِ (١٠) حَتَّى أَكْثَرُوا وَكَانَ أَبُو بَكْرِ لاَ يَكَادُ يَلْتَفِتُ فَى الصَّلاَّةِ فَالْتَفَتَ قَوْمَ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ وَرَاءَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيدِهِ فَأَمَرَهُ يُصَلِّى (١١) كَا هُوَ ، فَرَفَعَ أَبُو (١١) نقدم بَكْرِ يَدَهُ عَفَيدَ اللهُ (١٧) ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ في الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ (١٣) الدِّي اللَّهِ أَنْ النَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا (١٤) المخط الاصل نَابَكُمْ شَى عِنْ فَ صَلاَ يَكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ (١٠) إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ التَّصْفِيق شَىٰ ﴿ فَي صَلاَّتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ (١٦) فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَمُهُ أَحَدُ إِلاَّ النَّفَتَ يَا أَبَّا بَكُر اللهِ (١٦) سِعْلُ الله ما مَنَعَكَ حِبِنَ أَشَرْتُ (١٧) إِلَيْكَ كَمْ تُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ ما كَانَ يَنْبَغِي لِأَبْنِ أَبِي ال قُطَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَى النِّي (١٨) مِنْ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ الم

ر) ( كتاب الصلع ) (٢) مقطما جاءعند أبي ذر

هس (۲) اذا تفاصدواً

ة ط (٥) الى آخر الآية

أَبِي أَنَّ أَنَسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِلنَّيِّ عَلَيْ إِلَّا إِنَّ أَبَيِّ ، فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ مِنْكِيٍّ وَرَكِبَ مِمَارًا فَا نَطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ مَشْهُونَ مَمَّهُ وَهِي أَرْضْ سَبَخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِي عَلِي فَقَالَ (١) إِلَيْكَ عَنَّى ، وَاللهِ لَقَدْ آذَا بِي نَتْنُ جَمَارِكَ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْانْصَارِ مِنْهُمْ وَاللهِ لَمِمَارُ رَسُولِ اللهِ عَلِي أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِمَهْدِ اللهِ رَجُلْ مِنْ قَوْمِهِ فَشَمَّا (٢٠ فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ ، فَكَانْ بَيْنَهُمَا ضَرْبُ إِ بِالْجَرِيدِ (\* وَالْا يُدِي وَالنَّمَالِ ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنَّو لَتْ ( ) : وَإِنْ طَا يُفتَانِ مِنَ المومنين. ا أَقْتَتَكُوا فَأَصْلِحُوا يَيْنَهُمَا بِالسِبِ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ حَرْثُنَا عَبْدُ الْمَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنْ مُعَيْدً ابْنَ عَبْدِ الرَّ مْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ أَخْبَرَنْهُ أَنَّهَا سَمِيت رَسُولَ (\*) اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لَبُسَ الْكَذَّابُ الَّذِي (٦) يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَنْمِي خَبْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا باسب أَقَوْلِ الْإِمامِ لِأَصْحَابِهِ أَذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٧) النَّبِيُّ (٨) نُصْلِحْ ﴿ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْ يُسِيُّ وَإِسْخُتُ بْنُ كُمُّدٍ الْفَرْوِيُّ ، قالاً حَدَّثَنَا () وَغَيْرَهُ. وَغَيْرَةً اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ ثُبَاء أَثْتَكُوا ﴿ وَغَيْرَهُ. وَغَيْرَهُ وَغَنَّهُ أَنَّ أَهْلَ ثُبَاء أَثْتَكُوا حَتَّى تَرَامَوْ ا بِالْحِجَارَةِ فَأُخْبِرَ رَسُول ٢٠٠ أَللَّهِ مَنْ لِكَ فَقَالَ أَذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ مَيْنَهُمْ بَاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: أَن يَصَّاكَا مَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ مَرْثُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهِا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ هُوْ الرَّجُلُ يَرِّى مِنِ أَمْرَأَتِهِ مَالاً يُمْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ (٥) فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا ، فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي وَأَفْسِمْ لِي مَا شِيْتَ ، قَالَتْ فَلا مَنْ أَنْ إِذَا تَوَاضَيا باب إِذَا أَصْطَلَحُوا عَلَى صُلْح ِجَوْدٍ فَالصَّلْحُ (١١) مَرْ دُودٌ مَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ أَنْهِ

(٢) بالحَديد الأحياط (2) نوكت (٠) النَّبِيّ ميم لا لابها (١٠) ولا \_ (١١) فورا

ابْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاً جَاء أَعْرَابِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَقْضِ يَنْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ ، فَقَالَ صَدَّقَ أَفْضِ (١) يَبْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِي إِنَّ أَ بنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هُذَا فَزَّنَى بِأَ مُرَأَ تِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى أَبْنِكَ الرَّجْمَ فَفَدَيْتُ أُ بِي مِنْهُ بِمَا نَهْ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلَتُ أَهْلَ العِلْمِ فَقَالُوا إِنْمَا عَلَى أَبْنِكَ جَلْدُ مِائَةً وَتَغْرِيبُ عام فَقَالَ النَّبِي مِلْكَ لَا فَضِيَنَّ يَبْنَكُمَّا بَكِتَابِ اللهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَمُ فَرَدُّ ٣ عَلَيكَ ، وَعَلَى إِنْكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلِ فَأُغَدُ عَلَى أَمْرَأَةِ هُلَذَا فَأَرْبُهُمَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسُ فَرَجَمَهَ مَرْثُ يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمٍ بْنُ سَمَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ (\*) اللهِ عَلَيْ مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هَٰذَا ما لَبْسَ فِيهِ (\*) فَهُوَ رَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَمَّفَرِ أَلْخَرْمِي وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم ، باسب "كَيْفَ يُكْتَبُ هٰذَا ما صَالِحَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَفُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَلْأَنْ بْنُ فُلاَنٍ وَإِذْ ( ) لَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ (<sup>17</sup> أَوْ لَسَبهِ (<sup>17</sup> حَرَثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارِ حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ سَمِينْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَادِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا صَالَح وَسُولُ الله على أَمْلَ الْحُدَيْبِيَّةِ كَتَبَ عَلَيْ ﴿ يَهْمُ كِتَابًا فَكُتَبَ مُحَدُّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِآتَكُتُبْ مُحَدُّدُ رَسُولُ اللهِ لَوْ كُنْتَ رَسُولًا كَمْ ثَقَا تِلْكَ فَقَالَ لِمَل أَنْحُهُ فَقَالَ (٥) عَلَى ما أَنَا بِالَّذِي أَنْحَاهُ فَنْحَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْهِ وَصَالَحُهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مَلاَنَةً أَيَّامٍ وَلاَ (١٠) يَدْخُلُوهَا إِلاَّ بِجُمْلُبَّانِ السِّلاَحِ فَسَأَلُوهُ ما جُهُ لَمُ إِنَّ السَّلاَّ مِ فَقَالَ (١١) الْقِرَابُ عِمَا فيهِ صَرْبُتُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلً عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاءِ (١٣) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَعْتَمَوْ النَّبِي عَلَيْ فَ فِي الْمَدْدَةِ وَأَبِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً ، حَتَّى قامناكُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ،

ر) فَاقْضِ (۲) فَتْرَدُّ عَالَمُ (۲) فَتْرَدُّ عالَمُ (۲) النَّقِ عالَمُ النَّقِيُّ

(٤) مئــه صبي مبيخ الا لاص

(ه) وَكُمْ (٦) قَسِلِمِ

(v) أَوْ نَسَهُ (۱) أَ

(A) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَّا رضْوَ انُ اللهِ عَلَيْهِ

> موسم " پوط تخ کال (۱۰) فالا سر

لاً (11) قال

(١٢) ابن عازب

كذا فى الطبعة السابقة بدول رثم ولم يتمرش القسسطلالى لهذه المرواية اله من هامش الاصل

فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هٰذَا ما قاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ مُنْ فَقَالُوا لا نُقرُّ بِمَا فَلَوْ (١) نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ما مَنَعْنَاكَ ، لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قالَ أَنَا رَسُولُ اللهِ ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ قالَ لِعَلِيِّ أَمْحُ رَسُولُ (٢) اللهِ ، قالَ لا وَاللهِ لاَ أَعْوَكَ أَبِداً فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هَذَا ما قاضَى عَلَيْهِ مُمَّذُ بنُ عَبْدِ اللهِ لاَ (٣) يَدْخُلُ (٤) مَكَّةَ سِلاَحْ (٥) إِلاَّ فِي الْقِرَابِ ، وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِها بأحد إِن أَرَادَ أَنْ يَتَبِعَهُ (٦) وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يَقِيمَ بها ، فَلَسَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْاجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ (٧) أَخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ نَفَرَجَ النِّي عَلِيَّ فَتَبِمَهُمُ أَبْنَةُ (٥) خَمْزَةَ يَاعَمِّ بَاعَمِّ فَتَنَاوَكُما عَلِي (١) قَأْخَذَ بِيَدِهَا ، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ دُونَكِ ٱبْنَةَ عَمُّكِ حَمَّلَتُهُمَّ (١٠٠ فَأَخْتَصَمَ فِيهَا عَلَى ۖ وَ زَيْدٌ وَجَعَفُرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَثُّى بِهَا وَهِنَى أَبْنَةُ عَمِّي ، وَقَالَ جَعَفُرٌ ۖ أَبْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحَدْتِي ، وَقَالَ زَيْدٌ أَبْتَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النِّبِي مُلِّكِمْ لِحَالَتُهَا ، وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِمَلِيِّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ، وَقَالَ لِجَمْفُو أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلْقِي ، وَقَالَ لِزَيْدِ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا بِاسِ أَلصُلْح مِمَ المُشْرِكِينَ فِيهِ عَنْ أَبِي سُفَيَانَ وَقَالَ عَوْفَ بْنُ مالكِ عَنِ النَّبِيِّ يَرْكُ مُمَّ تَكُونُ هُدُنَّةٌ يَنْتَكُمْ وَ بَيْنَ آبِي الْأَصْفَرِ وَفِيهِ سَمْلُ (١١) ابْنُ حُنَيْفٍ (١٢) وَأَسْماءُ وَالْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ لِيَّالِيُّ وَقَالَ مُومِلًى بْنُ مَسْفُودٍ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَالَحَ النَّبِي عَلِينَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاء : عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْسُلِمِينَ لَمْ يَرُدُوهُ ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ قابِلِ وَيُقْيِمَ مِا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلا يَدْخُلُهَا إِلاَّ بِجُنْكُنَّانِ السَّلاَحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَعْوِهِ فَاء (١٣)

(۲) رَسُولَ (٣) أَنْ لاَ يَدْخُلِ (١) لأَبُدْخِلُ مَكَةَ سِلاً عَا ر) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (١) (١٢) لَقَدُّ رَأَيْنُنَا يَوَمَ أبي جَنْدُلِ وعند الاصيلِ رَأَيْنُنَا الح

أَبُو جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ قَالَ (١) لَمْ يَذْ كُرْ مُؤَّمَّلٌ عَنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلِ وَقَالَ إِلاَّ بِحُلُبٌ (٢) السِّلاَحِ مِرْشَ الْمُحَدُّ بْنُ رَافِيمِ حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنَ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ خَرَجَ مُمْتَمِراً كَفَالَ كُفَّارُ قُرَيْش بَبْنَهُ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحَدَيْبِيَةِ وَقَاصَاهُمْ عَلَى أَنْ يَمْتَمَرَ الْعَامَ الْمُقْبَلَ وَلاَ يَحْمِلَ (٣) سِلاَحًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ سُيُوفًا وَلاَ يُقيمَ اللهُ بَذْ كُوْ بِهَا إِلاَّ مَا أَحَبُّوا فَأَعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْقُبْلِ فَلَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَّحَهُمْ ، فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ﴾ (١) يجلُب . كذا في ْ هَلَاثًا <sup>(٤)</sup> أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُبَحَ خَفَرَجَ هَرْشُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرْ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ بُشَيْرِ ابْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْن أَبِي حَثْمَةَ قَالَ ٱنْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْل وَتُعَيِّصَةُ بْنُ مَسْمُودِ ابْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِي (٥) يَوْمَئِدٍ صُلْحُ الْمِلْمِ الصَّلْمِ فِي الدِّبَةِ مَرْشَا تُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِي قَالَ حَدَّثَنَى مُمَّيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَكُم ۚ أَنَّ الرَّبَيِّمَ وَهْنَ أَبْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنَيَّةً جارِيَةً فَطَلَبُوا الْأَرْشَ وَطَلَبُوا الْمَفْقِ فَأَبَوْا فَأَتَوُا النَّيّ بِإِلَّيْهِ فَأْمَرُهُمْ ٥٠ بِالْقِصَاضِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ أَثُكَمْ تَنَيَّةُ الرُّبَيِّعِ بَارَسُولَ اللهِ لا (١) وَنُمْ . وَهُوَ وَالَّذِي بَمَنَكَ مِا لَمْ قَلَ لَا تُكُسِّرُ ثَنيَّتُهَا فَقَالَ (٧) يَا أَنَسُ كِتَابُ (١) الله القِصاص ال فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِي ۚ يَرْكِيٓ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَ بَرَّهُ زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُحَمَّيْدٍ عَنْ أَنْسِ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبْلُوا الْأَرْشَ بِاللَّهِ مُ قَوْلُ النَّبِيِّ اللَّبِي اللَّهِ الذَّى يبدأ وحرر عِلِيَّةِ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أُ بنِي هَٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بهِ بَيْنَ فِيْتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ ، وَقُو أُلِهُ جَلَّ ذَكْرُهُ : فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَ حَرَثُ عَبْدُ الله بْنُ مُحَدِّد حَدَّثَنَا سَّفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِيْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ أَسْتَقْبَلَ وَاللهِ الْحَسَنُ بْنُ عَليّ مُمَاوِيةَ بَكَتَائِبَ أَمْثَالِ الْجِبَالِ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْمَاسِ إِنَّى لَّأَرَى كَتَائِبَ لاَ تُولِّي حَتَّى تَقْتُلَ أَثْرًانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْنَ الرَّجُلَيْنِ أَىْ عَرُو إِنْ قَتَلَ مُؤْلِكُمْ

را) قال أبُو عَبْدِ اللهِ (١) قال أبُو عَبْدِ اللهِ اليونينية الباءغير مشددة وضبطها القسمطلاني

> آراً کِنْمَول (۳) َ الْكُوْلَةُ (٤) كُلُوْلَةً

(٨) كِتَابُ كَذَا في روابة أبي فر اه

هُوْلاَءَ وَهُوْلاَءَ هُوْلاَءَ هُوْلاَءَ مَنْ لِي بِأُمُورِ النَّاسَ مَنْ لِي (١) بنِسَاتُهُمْ ۚ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ آبنِي عَبْدِ شَمْسِ عَبْدَ الرَّهْنِ بْنَ سَمُرَةَ وَعَبْدَ اللهِ ابْنَ عامِر بْنِ كُرَيْرِ (٣) فَقَالَ أَذْهَبَا إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ فَأَعْرِضاً عَلَيْهِ وَقُولاً لَهُ وَأَطْلُبَا إليه فَأَتِيَاهُ فَدَخَلاَ عَلَيْهِ فَتَكَلَّما (") وَقَالاً (الله فَطَلَّبَا (٥) إليه فَقَالَ فَكُما (١) الحَسَنُ بْنُ عَلِي إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَصَدْنَا مِنْ هَذَا المَّالِ وَإِنَّ هُلَدِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عاتَتْ في دِمامًا قالاً فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ قال فَن لِي بِهٰذَا قَالاً نَحْنُ لَكَ بِهِ فَأْ سَأَ لَهُمَا شَيْئًا إِلَّا قَالاً نَحْنُ لَكَ بِهِ فَصَالَحَهُ فَقَالَ (٧) الحَسَنُ (١) وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالحَسَنُ ا بْنُ عَلِيَّ إِلَى جَنْبِهِ وَهُو َ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ إِنَّ ٱ بني هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظْيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قالَ (٩) لِي عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِنَّمَا ثَبَتَ لَنَا سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ بِهٰذَا (١٠) الْحَدِيثِ بالمست هَلُّ يُشِيرُ الْإِمامُ بِالصُّلْحِ ِ مِرْشَ إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبِي أَو بْسِ قالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي الرِّجالِ مُحَمَّد بْن عَبْدِ الرَّجْمَٰن أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بنْتَ عَبْد الرَّ عَمْنِ قَالَتْ سَمِيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ صَوْتَ خُصُوم بِالْبَابِ عاليَّة أَصْوَاتُهُمَا (١١) ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ في أَ شَيْءٍ وَهُو َ يَقُولُ وَٱللَّهِ لاَ أَفْعَلُ ، نَغَرَجَ (١٣) عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ أَيْنَ الْمَتَأَلَى عَلَى اللهِ لاَ يَفْمَلُ المَمْرُوفَ فَقَالَ أَنَا يَارَسُولَ اللهِ وَلَهُ (١٢) أَيُّ ذٰلِكَ (١٤) أَحَبَّ مَرْث يَحْيِيْ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بنُ كَذْبِ بنِ مالِكِ عَنْ كَعْب بنِ مالِكِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بن أَبِي حَدْرَدِ الْإَسْلَمَى مَالٌ فَلَقِيهُ (١٠٠ فَلَزِمَهُ حَتَّى أَرْ تَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَّا ، فَرَّ بِهِمَا النَّبِي مُ إِلَّيْ فَقَالَ

(۲) سنط ابن کریز عند (٦) وَتَكُلَّمَا وَمُونَا لَا اللَّهُمُ (٥) وَطَلَّبَا (١) أَهُمُ (٨) الحَسَنُ هوأبوسعيد البصرى رضى الله عنه اه من اليونينية (٥) قال أَبُو عَبْدِ اللهِ قال لِي (۱۰) لهذا (11) أصواتهم واسط (1۲) خر ج 4 - 40 (17) (١٤) أيّ (١٠) قالَ فَلَقية

بَاكُنَّ مُ مَا عَلَيْهِ إِنَّا مِيدِهِ كَأَنَّهُ بِقُولُ النَّصْفَ ، فَأَخَذَ نِصْفَ ما عَلَيْهِ (١) وَتَرَكْ نِصْفًا باسب فَضْلِ الْإِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ يَيْنَهُمْ مَرْشَ إِسْعُقُ (٢) أَخْبَرَ اَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كُلْ سُلامًى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ ` بالب وإذَا أَشَارَ الْإِمامُ بِالصُّلْحِ فَأَلِى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْكُكْمِ الْبَيِّ مِرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةً بْنُ الزَّبيْرِ أَنَّ الزُّ بَيْنَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْراً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ فَى شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيانِ بِهِ كِلاَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لِلزُّ بَيْرِ أَسْقِ يَازُ بَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جاركَ ، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيْ ، فَقَالَ يَارْسُولَ اللهِ آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ ثُمَّ قَالَ أَسْقِ ، ثُمَّ أَحْسَ حَتَّى يَبْلُغَ الجَدْرَ فَأَسْتَوْعَى رَسُولُ اللهِ مِلْكِيْهِ حِينَئِذِ حَقَّهُ لِإِنَّ بَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِلْكِيْهِ قَبْلَ ذَٰلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّ بَيْرِ بِرْأَي (٣) سَعَةً لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ ، فَامَّا أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيْ رَسُولَ اللهِ بَالْتُهُ أَسْتَوْعَى لِلزُّ بَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ إِلْحُكُم قِالَ عُرْوَةٌ قَالَ الزُّ بَيْرُ وَاللهِ ما أَحْسِبُ هَذِهِ الآية نَزَلَتْ إلا في ذلك ، فَلا وَرَبِّكَ لا يُوثُّمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيها شَجِّر بَيْنَهُم ، الآية باسب الصلم بين النُرَماء وَأَصْحَاب الْبِرَاثِ وَالْجُازَفَةِ فِي ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّريكانِ، فَيأْخُذَ هٰذَا دَيْنًا، وَهٰذَا عَيْنًا، فَإِنْ تَوْى ('' لِأَحَدِهِمِا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ مَرْشَى (٥) مُحَدِّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جابرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قالَ تُولِقً أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنَ ، فَمَرَضْتُ عَلَى غُرَمانِهِ أَنْ يَاخُذُوا التَّمرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبُّوا وَلَّمْ يَرَوْا أَنْ فِيهِ وَفَاءً ۚ فَأَتَبْتِ النِّيِّ بِيِّكَ ۚ فَذَ كَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا جَدَذْتُهُ فَوَضَعْتُهُ

(۱) ماله عَلَبْهِ

(۲) ابن منفور (۳) برأى سعة هكذا في الفرع الذي بأيدينا وكتب عليه بهامشه مانصه ليس في اليونينية عت اليا، الاكسرة واحدة وسعة منصوبة ومكسورة كما ترى وفي القسطلاني برأي بالتنوين سعة بالخرصة للسعة وسعة بالجرصة

(٤) عند أبي ذر تُوكى بفتح الواو وهي على لغة طبيًّ اه من اليونينية

ه ان<sup>ا</sup>عه (۰)

فِ الْمِرْبَدِ آذَنْتُ (" رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ خَاء وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ كَفِلَسَ عَلَيْهِ وَدَعا بِالْبَرَ كَةِ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ غُرَماءكَ فَأُوفِهِمْ فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَبْنُ إِلا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ (٢) ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا سَبْعَةٌ عَبْوَةٌ وَسِيَّةٌ لَوْنَ ، أَوْ سِيَّةٌ عَبُوةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنَ فَوَافَيْتُ مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي المَعْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ أَنْتِ أَبَابَكُر وَتُحَمَّرَ ۚ فَأَخْبِرُهُمَا فَقَالاً (٣) لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ (١) آذَنْتُ . كذا الله وقال هِشَامْ عَنْ وَهْبِ عَنْ جَابِرٍ صَلاَةَ الْعَصْرِ وَكَمْ يَذْكُرُ أَبَا بَكْرٍ وَلاَ ضَيكَ وَقَالَ وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسُقًا دَيْنًا ، وَقَالَ ابْنُ إِسْخُقَ عَنْ وَهُبِ عَنْ جابِرِ صَلاَةَ الظُّهْدِ باب ألصُّلْح بِالدَّيْنِ وَالْمَيْنِ مَرَثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُمَّانُ ا ابْنُ تَحْمَرَ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَمْبِ أَنْ كَمْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ مِلْكِيْهِ فِي المَسْجِدِ فَأَرْ تَفَعَتْ (1) أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَا رَسُولُ اللهِ مَرْكِيْ وَهُورَ فِي مَيْتِ (٥) خَوْرَجَ رَسُولُ اللهِ مِرْكِيْ إِلَيْهِما حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادْي كَمْبَ بْنَ مَالِكِ فَقَالَ يَا كَمْتُ فَقَالَ (٦٠ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله ، فَأَشَارَ بيدِه أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ فَقَالَ كَمْبُ قَدْ فَعَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيْرُ قُمْ فَأَقْضِهِ

(١) وَقَصْل (۲) فقال (١) خَتَّى ارْتَفَعَتْ (٠) بَيْتُورِ لا (٦) قال

المعتمدة بأيديناو نبه عليهما

(٧) ( كَيْتَابُ الشُّرُ وطِ)

# (بسم الله الزَّمْنِ الرَّحِيمِ)

باسب مايَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْإِسْلاَمِ وَالْأَحْكَامِ وَالْبَابِعَةِ مَرْشَا يَحْنِي أَنْ بُكَنِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَنْ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ بِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ يَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ عَنْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ قَالَ كُنَّا كَاتَبَ شُهَيْلُ بْنُ مَمْرُو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيهَا أَشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ مَمْرُو

عَلَى النَّبِّ ﷺ أَنَّهُ لاَ يَاتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَوَدُتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتُ يَنْنَا وَيَنْنَهُ فَكُرِهِ الْوَثْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُواْ مِنْهُ ، وَأَلِى سُهِيِّلٌ إِلاَّ ذَلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّيْ عَلَيْ عَلَى ذٰلِكَ فَرَرَدٌ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلٍ بْنِ عَمْرٌ و وَلَمْ يَاتِهِ أَحَدُ مِنَ الرِّجالِ إِلاَّ رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، وَ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءِ (١) الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ وَكَانَتْ أُمُّ كُلْنُومٍ بِنْتُ عُقْبَةً بِنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ يَوْمَئِذٍ وَهْيَ عَانِينٌ فَجَاءٍ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعُهَا إِلَيْهِمْ لَلَّا أَنْوَلَ اللهُ فِيهِنَّ : إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ : وَلاَ ثُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَ ، قالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَ ثَنِي عائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كانَ يَمْتَحِنْهُنَّ بَهْذِهِ الآيةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ا إِلَى غَفُورٌ رَحِيمٌ قالَ عُرُوتُهُ قالَتْ عائِشَةُ فَنَ أَقَرَّ بهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قالَ لَمَا رَسُولُ 🖟 (٠) وَكَمْ بَشْتَرِ طِالشَّرَةً ا اللهِ عَلِيَّةِ قَدْ بَايَمْتُكِ كَلاَماً يُكَلِّمُهَا بِهِ وَاللهِ ما مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ أَمْرَأَةٍ قَطُّ في الْبَايَعَةِ وَمَا بَايَمَهُنَّ إِلاَّ بِقُولِهِ مِرْثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ (٢) اللهِ عَلِيِّةِ فَأَشْتَرَطَ عَلَى وَالنَّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ عَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَى قَبْسُ بْنُ أَبِي حازِم عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ أَلَيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَا يَعْتُ رَسُولَ أَلَهِ عَلِي عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّ كَاةِ وَالنُّصْحِ (٣) لِكُلِّ مُسْلِمٍ عِلْبُ إِذَا لَهَاعَ نَعْلاَّ قَدْ أُبِّرَتْ (١) حَرْثُن (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ مَنْ بَاعَ نَحْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (١٠) فَشَرَتُهَا (١٠) لِلْبَائِيمِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ بِاسِ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ (١) مَرْشُنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ (١٠٠ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ بَرِيرَةَ

(٢) وَالنَّصْحُ

رخفه (٦) أُيرَتُ

(٨) فِي الْسُوعِ

(١) أخبرنا (۱۰) كَبْثُ

جاب ما أيشة تَسْتَمينُهَا في كِنا بَهَا ، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِنا بَيْهَا شَبْنًا ، قالَتْ لَما مائِشَة أَرْجِى إِلَى أَمْدِكِ فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَنْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَوْكِ لِي فَعَلْتُ ، فَذَكُرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَهُ إِلَى أَهْلِهَا (١) فَأْبَوْ ا ، وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعُلُ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَوْكِ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ فَقَالَ لَمَا أَبْنَاعِي فَأُغْتِقِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ بِاسِ ﴿ إِذَا أَشْتُرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانِ مستَى جازَ مَرْثُ أَبُو نُعَيْم عِدَّنَنَا زَكْرِ يَاء قالَ سَمِيْتُ عامِراً يَقُولُ حَدَّ أَنَى جابر وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ بَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَرَّ النَّبِي عَلِيَّ فَضَرَ بَهُ فَدَعا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرِ (٢) لَبْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ (٣) قُلْتُ لاَ ، ثمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ (''فَبِمْتُهُ فَاسْتَثْنَبْتُ مُعْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَبْتُهُ بِالْجَمَلُ وَنَقَدَنَى ثَمَّنَهُ أَنْمُ أَنْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى إِنْرِى قَالَمُا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ فَفُدْ جَمَلَكَ ذَٰلِكَ فَهُو مَالُكَ قَالَ ( ) شُعْبَةُ عَنْ مُغْيِرَةً عَنْ عامِرِ عَنْ جابِرِ أَفْقَرَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ وَقَالَ إِسْخَقُ عَنْ جَرِيرِ عَنْمُغِيرَةَ فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ طَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُعَ المَدينَةَ ، وقال عَطَاهِ وَغَيْرُهُ لَكَ (٦) ظَهْرُهُ إِلَى المدينَةِ ، وَقَالَ مُحَدُّ بْنُ الْمُسْكَدِرِ عَنْ جَابِر شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى (١) تَابَعَهُ (١٠) أُوقِيةً ﴾ المَدِينَةِ ، وقالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْجابِرٍ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعٍ وَقَالَ أَبُوالْ بَيْرِ هَنْ جابِرٍ أَفْقُرْ نَاكَ ظَهْرَ وُ إِلَى اللَّهِ يِنَةِ ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ تَبَلَّغْ عَلَيْد إِلَى أَهْلِكَ (٧) وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَانْ إِسْعَلَى عَنْ وَهْبِ عَنْ جابِرِ أَشْتَرَ اهُ النَّبِيُّ بِوَقِيَّةٍ (^) وَتَا بَعَهُ ( ا زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءُ وَغَنْ مِ عَنْ جابِرٍ أَخَذَتُهُ مِأْرْ بَعَةِ دَنَانِيرَ وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً (٥٠٠ عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ دَرَا هِمَ ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ جَابِرٍ وَأَبْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الرُّ بَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَأَلِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَفِيَّةُ (١١) ذَهَبٍ ، وَقَالَ أَبُو إِسْطَى عَنْ سَا لِم عَنْ جَابِرٍ بِمِا ثَتَيْ دِرْهَمٍ ،

(١) لأهليا (٢) سَيْراً (٢) بِأُونِيَّةٍ (١) بأوقية (٠) وقال (٦) ولك (٧) قالَ أَبُوعَبُ دِ اللهِ وأمتح عندي (٨) بَأُونِيَّةُ (١١) أُوتِيةً .ضبط وَتِيةً بالرنع من القرع

وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَبْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ أَشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ أَحْسِبُهُ قَالَ بِأَرْبَعِ أَوَافَ إِنَّ وَقَالَ أَبُو نَضْرَةً عَنْ جَابِرِ أَشْتَرَاهُ بِمِشْرِينَ دِينَارًا وَقَوْلُ الشَّمْبِيّ بِوَقِيَّةٍ ٣ أَكْثَرُ الْإِنْشَيْرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَعُ عِنْدِي قَالَهُ أَبُوعَبْدِ أَنَّذِ بِالْبَ الشُّرُوطِ في المُعَامَلَةِ حَرَثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَّيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن الاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِّ عَلِيَّ أَقْدِمْ يَبْنَنَا وَ بَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لاَ فَقَالَ (\*) تَكُفُونَا (١) المَوْنَةَ وَكُشْرَكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ ، قالوا مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَي رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَرْ رَعُوهَا وَكُمْمْ مَقَاطِعِ ٱلْمَقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَاشَرَطْتَ وَقَالَ الْمِسْوَرُ مَمِيْتُ النَّيِّ مَلِي ذَكَرَ ال صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِي مُصَاهِرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنَى وَصَدَّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَ فَي لِي وَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي انْكَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَحَثَّى الشُرُوطِ أَنْ تُوفُوا بهِ ما أَسْتَخْلَكُمُ بهِ الْفُرُوجَ باسب الشُرُوطِ في الْمُزَارَعَةِ حَرَثُنَا مالِكُ بنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا يَعْيِي بْنُ سَعَيدٍ قالَ سَمِيْتُ حَنْظَلَةَ الزّرقِ قالَ سَمِيْتُ رَافِعَ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْسَارِ حَقْلاً فَكُنَّا أُكُرى الْأَرْضَ ، فَرُبَّا أَخْرَجَتْ هُذِهِ وَلَمْ نُخْرج ذِهِ ، فَنْهَينا هَنْ ذَلِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَن الْوَرِقِ بِاسِبُ مَا لاَ يَجُورُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النَّكَاحِ وَرَثْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثِنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَبْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَ لَا يَبِيع (١٠ حاضِر لبادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَرْبِدَنَّ عَلَى بينع أُخِهِ وَلا

(٠) ابن إسمميل

(٦) لاَبَسِم

يَخْطُبُنَّ عَلَى خَطِبْتِهِ ، وَلاَ نَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتَهَا لِتَسْتَكُنْيٌّ إِنَاءَهَا باب الشُّروطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ مِرْشَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِماب عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجَهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالاً إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بَكِتَابِ اللهِ فَقَالَ الْحَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَأَقْضَ يَيْنَنَا بَكِتَابِ أَلْثِهِ وَأُنْذَنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ أَلَثْهِ عَلِيِّهِ قُلْ قَالَ إِنَّ أَ ابني كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِأُ مْرَأَتِهِ وَإِنَّى أُخْبَرْتُ أَنَّ عَلَى أُنْنِي الرَّجْمَ ۖ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَ وَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْمِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى أَ بَنِي جَلْدُ (' مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَلَمٍ وَأَنَّ عَلَى أَمْرَأَةً هَذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِينَ يَنْنَكُمَا بَكْتَابِ ٱللهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ وَعَلَى ٣ أَبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَلَمٍ أَغْدُ مَا أَنَبْسُ إِلَى أَمْرَأَةِ هَٰذَا فَإِنِ أَعْتَرَفَتْ مَا رُجُمُهَا قَالَ فَعَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَأَمَّ بَهَا رَسُولُ ٱللهِ وَ فَرُجِمَتْ بِالبَيْعِ عَلَى أَنْ يُمُوطِ الْكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُمْتَقَ مَرْثُ خَلاَّدُ بْنُ يَجْي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ المَكِّي عَنْ أَبِيهِ قالَ دَخَلْتُ عَلَى مَا نَشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى " بَرِيرَةُ وَهْيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ يَا أُمّ الْمُوْمِنِينَ أَشْتَرِينِي ، فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيمُونِي (٢٠ فَأَعْتِقِينِي ، قالَتْ نَمَمْ : قالَتْ إِنَّ أَهْلِي لايبيمُونِي (١) حَتَّى يَشْتَرِ طُوا وَلائَى ، قالَتْ لأحاجَةَ لِي فِيكِ ، فَسَمِعَ ذُلِكَ النَّبِي عَلِي أَوْ بَلْفَةُ ، فَقَالَ مَا شَأَنُ بَرِيرَةَ ، فَقَالَ (٥) أَشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، وَلْبَشْتَرِطُوا (٥) ما شَاوًّا قَالَتْ (٧) فَأَشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا، وَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَها، فَقَالَ النَّيْ يَرَاكِمُ الْوَلاَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ أَشْتَرَ طُوا مِائَةَ شَرْطٍ باسب الشُّرُوطِ في الطَّلَّاقِ، وَقَالَ ابْنُ الْسَبَّب وَالْحَسَنُ وَعَطَاهِ إِنْ بَدَا (٨٠ بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخْرَ فَهُو ٓ أَحَقُ بِشَرْطِهِ حَرِّثُ عَمَّدُ بْنُ

(۱) مِاللَّهُ جَالَةِهِ (۲) عَلَيْكَ (۲) يَبِيمُونَنِي (۵) لاَيَبِيمُونَنِي (٥) قال (٧) قال قَاشْ رَمُوا (٧) قال قَاشْ رَمُوا (٥) قال قَاشْ رَمُوا (٥) قال قَاشْ رَمُوا (٥) قال قَاشْ رَمُوا (٥) قال قَاشْ رَمُوا

القسطلانى وفى غيرهما باثباته

عَنْهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن التَّلَقِّ وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ وَأَنْ نَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتُهَا ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ ، وَنَهْى عَنِ النَّجْشِ ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ تَأْبَعَهُ مُمَاذٌ وَعَبْدُ الصَّدِ عَنْ شُمْبَةً وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْن نُهِيَ وَقَالَ آدَمُ نُهِيناً ، وَقَالَ النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ نَهْى باسبُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ حَرْثُ إِبْرَاهِمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ لَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ (١) قَالَ أَخْبَرَ فِي يَعْلَى ابْنُ مُسْلِم وَمَّمْرُو بْن دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدُّثُهُ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ إِنَّا لَمِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَنَى أَيِّنُ بُنُ كَمْبِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ يَرَائِكُ مُوسَى رَسُولُ اللهِ فَذَكَرَ الحَديثَ قالَ أَكُمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ، كَانَتِ الْأُولَى نِسْيَانًا ، وَالْوُسْطَى شَرْطًا ، وَالثَّالِيَّةُ عَمْدًا ، قَالَ لاَنُوَّاخِذْنِي عَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْ هِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، لَقَيا عُلاّما فَقَشَلَهُ ، فَأُ نُطَّلَقَا فَوَجَدَا جِدَارا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ، قَرَأُهَا ابْنُ عَبَّاس أَمَامَهُمْ مَلِكُ باسب الشُّرُوطِ فِي الْوَلاَءِ صَرْشُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَّا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءْتَنِي بَرِيرَةٌ فَقَالَتْ كَانَبْتُ أَهْلِي عَلَى نِينِعِ أَوَاقِي في كُلَّ عام ِ أُوتِيَّة ` فَأَعِينينِي فَقَالَتْ إِنْ أُحَبُّوا أَنْ أَعُدُّهَا لَهُمْ وَ يَكُونَ وَلاَوْكُ لِي فَمَلتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَمُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا ، فَامِنْ مِنْ عِنْدِهِ وَرَسُولُ اللهِ يَرْكُ جَالِسٌ، فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ ۚ فَأَبَوْ ا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءِ لَمُمْ فَسَيعَ النَّبِي مَلِيَّ فَأَغْيَرَتْ مَا لِشَهُ النَّبِي مَلِيَّ فَقَالَ خُذِيهَا وَأَشْتَرِطِي كَمُمُ الْوَلاَءِ فَلِي أَمَا الْوَلَادِ لِمَنْ أَعْتَلَى فَفَعَلَتْ عَائِيمَةُ ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ وَإِلَيْ فِي النَّاسِ فَعَيدَ اللهَ وَأَثْنَى

عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالِ يَشْتَرِ طُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فَي كِتَابِ ٱللَّهِ مَا كَانَ مِنْ فَرَجِلٍ

عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ

(١) أُخْبَرُكُمْ

لَبْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوْ مَا طِلْ ، وَ إِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، فَضَاهِ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أُوثِنُ وَإِنَّا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَنَى باسب إذا أَشْتَرَطَ فِي الْزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ مَرْثُنَا أَبُو أَخْمَةَ (1) حَدْثَنَا مُحَدُّ بنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ الْكِنَانِي أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَنَّا فَدَّعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ قَامَ ُ عُمَرُ خَطَيبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَ الْحِيمْ وَقَالَ نُقَرُّ كُمْ مَرَّارُ. فِتَ لِلمِ وَسُسِد اللهِ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ خَرَجَ إِلَى مالِهِ هُنَاكَ فَمُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَقُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُو ۚ غَيْرَ مُ هُمْ عَدُو ۚ نَا وَيُهَمَّتُنَا (٢)، وقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاَءُهُمْ ، فَلَمَّا أَجْمَعَ مُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْخَقَيْقِ ، فَقَالَ بَا أَمِيرَ (١) وَتُهُمَّنُنَا اللَّهُ مِنِينَ أَنْهُ جُنَا وَقَدْ أَفَرٌ فَا مُحَّدٌ مِنْكُ وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَٰلِكَ لَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ أَظَنَنْتَ أَنَّى نَسِبتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَيْفَ بكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَمْدُو بِكَ تَلوصُكَ لَيْـلَةً بَعْدَ لَيْـلَةٍ ، فَقَالَ كَانَتْ (٣) هٰذِهِ هُزَ يْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ ِ، قَالَ ('' كَذَبْتَ مَا عَدُو ٗ اللَّهِ فَأَجْلاَهُمْ مُعَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ فَكُمْ مِنَ الشَّمَرِ مالاً وَإِبلاً وَعُرُوصاً مِنْ أَفْتَابِ وَحِبَالِ وَغَيْدِ ذَٰلِكَ رَوَاهُ خَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ إِنْ مُعَمَّرَ عَنْ مُعَمَّ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكَ أَخْتَصَرَهُ بِالسِّ الشُّرُوطِ ف الْجُهَادِ وَالْمُسَاكَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ (٥) صَرَتْني (٥) عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ فَا مَعْمَرُ قَالَ أَخْبَرَ نِي الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ عَنِ الْسِورِ بْنِ عُرْمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدُّقُ كُلُّ وَاحِدِمِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالاَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَمَنَ الْحُدَيْسِيَةِ حَتَّى كَانُوا ٣ بِيَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِي عَلَيْ إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْنَسِيمِ فِخَيْلِ لِقُرَيْشِ طَلِيعَةً (٨) ، غَفْذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ ، فَوَاللهِ مِلشَعَرَ بِهِمْ خالاً حَتَّى إِذَا مُ مِنْكُونِ الْجَبْسُ فَأُ نُطَلَّقَ يَرَ كُصْ نَذِيراً لِقُرَبْشِ وَسَارَ النَّهُ يَرَاكِمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنيَةِ

(١) مَرَّ أَرُّ مِنْ خُوبَهُ الراء الهملة و بعد الالف راء مهملة أيضا قاله على اه من اليونينية الحا. عند أبي ذر رم) كان ذاك (٤) شال (٠) مَعَ النَّاسِ بِالْفَوْلِ (١) عدثنا (٧) حنى اذا كانوا

(٨) طَلْبِعَةُ

الَّتِي مُهْبَطُ عَلَيْهِم مِنْهَا بَرَ كَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، فَقَالَ النَّامُ حَلْ حَلْ فَأَلَّتْ ، فَقَالُواخَلَأْتِ الْقَصْوَادِ خَلَاتِ القَصْوَادِ ، فَقَالَ النَّيُّ عَلِيُّ مَا خَلَاَّتِ الْقَصْوَادِ ، وَمَا ذَاكَ كَمَا بَخُلُق وَلَكِينْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْأَلُونِي (١) خُطَّة بُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرُماتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْنُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَفْصَى الْحُدَيْدِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ المَـاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسِ تَبَرَّضُا ، فَلَمْ يُلَبِّنْهُ النَّاسُ حَتَّى أَنْ يَجْمَلُوهُ فِيهِ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَّرُوا عَنْـهُ ، فَبَيْنَمَا ٣٠ مُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُرَامِيُّ فَى نَفَرِ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْمِ رَسُولِ اللهِ عَلِي مِنْ أَهْلِ تِهَامَةً ، فَقَالَ إِنَّى تَرَكْتُ كَمْبَ بْنَ لُوتَي وَعامِرَ بْنَ لُوِّي ِّ نَرَالُوا أَعْدَادَ مِيامِ الْحُدَيْبِيةِ وَمَعَهُمُ الْعُوذُ المَطَافِيلُ وَثُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَاذُوكَ عَن الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْكُمْ إِنَّا لَمْ نَجِى لِقِيَالِ أَحَدٍ وَلَكُنَّا جِنْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّ قريْشًا قَدْ نَهَ كُتْهُمُ الحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ ، فَإِن شَارُّا مادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَ يُحَلُّوا كَيْبِي وَ بَيْنَ النَّاسُ ٣٦ فَإِنْ أَظْهَرْ ، فَإِنْ شَاوًّا أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَـلُوا وَإِلاًّ فَقَدْ جَثُوا ('' وَإِنْ مُمْ أَبَوْ ا فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَلَدَا حَتَّى تَنْفَرَد سَالِفَتِي ، وَلَيْنْفُذِذَ أَللهُ أَمْرَهُ ، فَقَالَ بُدَيْل سَأْ بَلِّنْهُمْ مَا تَقُولُ ، قالَ فَأَنْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا ، قالَ إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمُ مِنْ هُلْذَا الرَّجُلِ وَسَمِمْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا ، فَإِنْ شِئْتُم وَأَنْ نَعْرِضَةُ عَلَيْكُمْ فَمَلْنَا فَقَالَ سُفَهَا وَأَهُمْ لاَ حاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْء، وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ هَاتِ ما سَمِعْتَهُ يَقُولُ قالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَكَذَّا خَدَّنَّهُمْ بِمَا قالَ النَّيّ عَلَيْ فَقَامَ هُرْوَةُ بْنُ مَسْمُودٍ فَقَالَ أَىْ قَوْمٍ أَلَمْنُمْ ۚ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَوَ لَمْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلُ تَنْهِمُونِي (\*) قَالُوا لاَ قَالَ أَلَسْتُمْ تَمْلَمُونَ أَنِّي إِيْنَتَنْفَرْتِ أَهِلْ

(۱) يسألونني (۲) فبيننا (۲) فبيننا (۲) ال شاؤا (٤) خُمُوا أي استراحوا

(٤) خُمُوا أى استراحوا من جهد الحرب اه من البونينية

(٠) تَتَهِمُونَنِي

عُكَاْظً ، فَلَمَّا بَلَّحُوا (') عَلَى جِئْتُكُمْ بِأَهْ لِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي قَالُوا بَلَى قالَ فَإِنَّ هَٰذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ (٢) خُطَّةَ رُشْدٍ أَقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتيهِ (٣) قَالُوا ٱنْتِهِ فَأَنَّاهُ أَجْمَلَ يُكَلِّمُ النِّبِيُّ مِنْ فَقَالَ النَّبِي مِنْ فَعَالَ النَّبِي مِنْ فَعَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَىٰ مُحَدُّ ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْمَرَبِ أَجْتَاحَ أَمْلَهُ ( ' ) قَبْلَكَ ، وَإِنْ تَكُن الْأُخْرَى ، فَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى وُجُوهاً ، وَإِنِّي لَأَرَى أَشْوَابًا (٥) مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُوا وَيَدَعُوكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُر (٦) أَمْصَص (٧) بَطْرِ (٨) الَّلاَتِ أَنَحْنُ نَفَرْ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكْرٍ قَالَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي يِيدِهِ لَوْلاَ يَدُ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكُ بِهَا لَأَجَبْتُكَ قالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ (٥) أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُنيرَةُ بْنُ شُعْبَةُ قَامُ عَلَى رَأْسِ النَّبِّ عَلِيلَةٍ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لَحِيَّةِ النَّيِّ عَلِيِّ ضَرَبُ بَدَهُ بنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ أُخَّرْ يَدَكَ عَنْ لِحَيةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ (٧) المُصُّصُ (٨) بَظَرَّ اللَّهُ هَذَا ، قالُوا (١٠) اللَّهِ يرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَالَ أَىْ غُدَرُ أَلَسْتُ أَسْعُى في غَدْرَ إِلَّ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ تَحْيِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَ الْهُمْ ثُمَّ جاءَ فَأَسْلَمَ ، فَقَالَ النَّيُّ مِنْ أَمَّا الْإِسْلَامَ فَأُنْبِلُ وَأُمَّا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلِينَ مِنْنَيْهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ ثَخَامَةً إلا وَقَمَتْ في كَفَّ رَجُل مِنْهُمْ ۚ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَةُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَكُمْ ۖ ٱبْتِدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأُ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُولِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمْ (١١) خَفَضُوا أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْهِ إِلنَّظَرَ تَمْظِيمًا لَهُ ، فَرَجِعَ عُرْوَةً إِلَى أَصْعَابِهِ فَقَالَ أَىْ قَوْمٍ وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُأُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِيسْرَى وَالنَّجَاشِيُّ ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا فَطْ يُمَظَّمُهُ أَصِمَا بُهُ مَا يُعَظَّمُ أَصِحَابُ مُحَدٍّ عَلِي مُحَدًّا ، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ (١٧) ثَخَامَةً إِلاَّ وَنَعَتْ في

(١) بَلَّحُوا أَيْ تَحِرُّوا وتخفيف اللام لغة اھ من (r) آنِهِ (٤) أَصْلَهُ مُنْصِع (٥) أَوْشَابًا (٦) الصّدِّيقِ (٩) كَلُّمُهُ (١٠) قال (۱۱) تَكَأَدُوا

(۱۲) يَكْنَخُمُ

र्केष (L) र्केष (L) (٤) تد (٠) فقال ة (٦) مامي (٧) لايــألونني

كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَةُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ٱبْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَطَّأ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَصُوْتِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمْ (١) خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا بُحِيدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَمْظِيماً لَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ مَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةً رُشْدٍ فَأَفْبَلُوها فقالَ رَجُلْ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ ذَعُونِي آتِيهِ ٣ فَقَالُوا أُنْتِهِ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِّ بِإِلَّهِ وَأَصْابِهِ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عِبْكِيِّهِ هَٰذَا فُلاَنْ وَهُو َمِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ فَا بْمَثُوهَا لَهُ فَبُمُثَ لَهُ وَأَمْ تُقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَا يَنْبَغَى لِهُوْلاَء أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ كُلِّدَتْ وَأَشْعِرَتْ فَمَا أَرَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْ كُلَّدَتْ وَأَشْعِرَتْ فَمَا أَرَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَلَّى اللَّهُ اللّ أَنْ يُصَدُّوا عَن الْبَيْتِ ، فَقَامَ رَجُلْ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْس ، فَقَالَ دَعُوني آتيهِ (٣) فَقَالُوا أَنْتِهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِم قَالَ النَّبُّ عَلِيَّ هَٰذَا مِكْرَزٌ وَهُو رَجُلُ فاجِرْ كَفِعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ عَلِي ۗ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جاء سُهِيْلُ بْنُ عَمْرُ و قالَ مَعْمَرُ ۖ فَأَخْبَرَ فِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جاء شُهِينًا مُن مُ عَمْرُ و قالَ النَّيْ عِلِيَّ لَقَدْ (١) سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِيكُ ۚ قَالَ مَعْمَرُ ۚ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ ، فَجَاء سُهِيْلُ بْنُ تَحْرُو فَقَالَ : هَاتِ أَ كُتُبْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ كِتَابًا ، فَدَعَا النَّيُّ عَلِيَّ الْكَاتِبَ فَقَالَ النِّي عَلِيَّةَ بسم الله الرُّ عَمْنِ الرَّحِيمِ ، قالَ (٥) شُهَيْلٌ: أُمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ (٦) ، وَلَكُمِنِ أَكْنُبُ بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ كَاكُنْتَ تَكُنُّبُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : وَاللَّهِ لَا تَكْتُبُهَا إِلاَّ ينم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَكْتُبْ بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ ، ثُمَّ قالَ هُـدَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مِحَدَّدُ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ شُهِيْلُ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا أَنْكُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَن الْبَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِن أَ كُتُبْ مُحَّدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ النَّي مَنْ وَاللَّهِ إِنَّى لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّ بْتُمُونِي ٱكْنَبْ مُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ أَللهِ قَالَ الزُّهْرِي وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لاَ يَسْأَلُونِي (٧) خُطَّةً يُمَطَّمُونَ فِيهَا حُرُماتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْهُم إِيَّاهَا فَقَالَ

لَهُ النَّبِي مُ اللَّهِ عَلَى أَنْ تُحَلُّوا يَهْنَنَا وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ فَقَالَ شَهِينَلُ وَاللَّهِ لاَ تَتَحَدَّثُ الْمَرِّبُ أَنَّا أُخِذْنَا صَنْطَةً وَلَكِن ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيَّلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِكَ مِنَّا رَجُلْ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِئُونَ سُبْحًالً اللهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءِ مُسْلِماً ، فَبَيْنَمَا مُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُوجَنْدَلِ ابْنُ سُهَيْلٍ بْن عَمْرٍو يَرْسُفُ فى قُيُودِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّة حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هَٰذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا (١) أَقَاصَيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَىّ فَقَالَ النَّبُّ مِنْ إِنَّا لَمْ نَقْضِ (٢) الْكَتِابَ بَعْدُ ، قَالَ فَوَ أَلَّهِ إِذاً لَمْ أَصَا لَمِكَ (٣) عَلَى شَىْء أَبَداً قَالَ النَّبِي عَلِي فَأَجِزْهُ لِي قَالَ مَا أَنَا يِمُجِيزِهِ (" لَكَ قَالَ بَلَى فَأَفْمَلُ قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلِ قَالَ مِكْرَزْ بَلْ قَدْ أَجَزْ نَاهُ لَكَ ، قَالَ أَبُو جَنْدَلَ أَىْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَرَدُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِنْتُ مُسْالِماً أَلا تَرَوْنَ مَاقَدْ لَقِيْتُ (٥) وَكَانَ قَدْ عُذَّبَ عَذَابا شَديداً فِ ٱللَّهِ قَالَ فَقَالَ (٦) مُمَرُّ بْنُ الخَطَّابِ فَأْتَيْتُ نَبِّ اللهِ عَلِيِّ فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبِّي اللهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْخَقِّ وَعَدُو نَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِم مُعْطِي الْدَّنيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا قَالَ إِنِّي رَسُّولُ اللهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُو َ نَاصِرِي قُلْتُ أَوَ لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَّ بَلَى فَأَخْبَرْ ثُكَ (٧) أَنَّا نَأْتِيهِ العَامَ قَالَ ثُلْتُ لاَ قَالَ فَإِنَّكَ آتيهِ وَمُطَّوِّفٌ بدِ، قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَّا بَكُر فَقُلْتُ يَا أَبا بَكْر أَلَبْسٌ هَٰذَا نَبِي ٱللهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْخَقِّ وَعَدُونًا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى عُلْتُ فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ في دِينِنَا إِذًا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ (^) اللهِ عَلِيَّةِ وَلَيْسَ يَعْصِي وَبُّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَأَسْتَمْسِكُ بِغَرْزِهِ ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّي ، قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدَّثُنَا أَنَّا سَنَأْ تِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ ٧٠ بِهِ قَالَ بَلَى أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ المَامَ قُلْتُ لَا قَالَ كَا إِنَّكَ آتِيهِ وَمطَّوْفٌ بِهِ قَالَ الزُّهْرِي قَالَ مُمَرُّ فَمَيلْتُ لِذَٰلِكَ أَهْمَالًا قَالَ فَلَمَّا

(۱) مَنْ (۲) تَكُفَّ (۳) في أصول معتمدة لاَأْصَالِحُكَ لاَ يُحِينِ ذَلِكَ (۱) يُجَينِ ذَلِكَ (۰) لَقَبْتُ بنتح القاف في الدزن في فتحا هذه

فى البونينية نقط وفى غيرهالقيتُ بكسرهااه قسطلانيً سطلانيً (1) تال

(ر) فأخسبرتك في بعض الاصول الصحيحة أفأخبرتك بزيادة همزة الاستفهام مدد

(A) رَسُولُ
 (A) وَنَطُونُ
 (b) فَنَطُونُ

فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكَتِئَابِ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لِا مُحَامِدِ قُومُوا فَأَنْحَرُوا ثُمَّ أَحْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ ۚ رَجُلُ حَتَّى قَالَ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا كَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدْ دَخِلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَـفِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ بَانِي اللهِ أَنْحُوبُ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كُلِمَةً ، حَتَّى تَنْحَرَ بِذِنْكَ ، وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقِكَ نَغَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ، نَحَرَ بُذْنَهُ (١) ، وَدَعا حالِقَهُ كَفَلَقَهُ ، فَلَمَّا رَأُوا ذٰلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَخْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُكُ بَعْضًا غَمًّا ثُمَّ جاءُهُ نِسْوَةٌ مُوْمِنَاتٌ، فَأْنُزَلَ اللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُوْمِنَاتُ مُهَاجِرِ اللَّهِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ، حَتَّى بَلَغَ بِعِصَمِ الْكُوافِرِ ، فَطَلَّقَ مُحَرُّ يَوْمَئِذِ أَمْرَأَتَيْنِ ، كَانْتَا لَهُ فى الشِّرْكِ ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهِمَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَالْأَخْرِي صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِي عَلِيِّ إِلَى اللَّذِينَةِ عَفَاءَهُ أَبُو بَصِيرِ رَجُلْ مِنْ قُرَيْشِ (٢٠) وَهُوَ مُسْلِمِ ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبُهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا الْمَهْدَ الَّذِي جَمَلْتَ لَنَا فَدَفَمَهُ إِنَّى الرَّجُلَيْنِ ، نَغَرَجا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الحَلَيْفَةِ ، فَنَزَلُوا يَا كُلُونَ مِن غَر لَمُهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِاحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللهِ إِنَّى لَأْرَى سَيْفَكَ هَـٰذَا يَا فَلَانُ جَيِّداً فَأَسْتَلَهُ الآخَرُ فَقَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيَّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ ٣٠ ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَّ وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى المدينة ، فدخلَ المَسْجِدَ يَمْدُو فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حِينَ رَآهُ لَقَسْرَأَى هٰذَا ذُعْرًا، فَامَّا أَنْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ عَلِيِّةٍ قَالَ قُتِلَ (٤) وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، خَاءً أَبِو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا إِبِّي اللهِ قَدْ وَاللهِ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْ تَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ قَالَ النِّي بَالِيَّ وَبْلُ ۗ (٥٠) أُمَّهِ مَسْمَرَ (٦) حَرْب لَوْ كَانَ لَه أَحَدٌ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إِلَيْهِم، حَتَّى أَتَى سِيِفَ الْبَحْرِ قَالَ وَ بَنْفَلِتُ مِنْهُمْ ۚ أَبُوجَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي

(۲) صوابه رجل من ثقیف
 کذا فی فرعین من فروع
 البونینیت وقال الفسطلانی
 وسعی کونه من فریش آنه
 منهم بالحلف والافهر تمنی اه

4 (T)

ة كل (٤)

(4) قتل (5) وبل أمه برقع اللام في رواية أبي ذر وقطع همزة الهمزة المحتف المرة أخرى الهمزة المتحدث المتحددث المتحدد الم

(٦) مِسْتَرُ

(۱) الله والرَّحِمَ (۲) حَتَّى بَلَغَ حَمِّيَةَ الجَاهِلِيَّةِ

(٢) قال أَبُو عَبْدِ اللهِ مَعْوَّ أَالْهُوَ اللهِ مَعْوَّ أَالْهُوَ الْجُرَبُ ثَنَ يَلُوا وَحَمْثُ الْجُنِيُ اللهِ عَلَيْهُ حَمَّى الْمُدْخَلُ جَمَّلْتُهُ حَمَّى الْمُدْخَلُ وَأَحْبَتُ الْحَيْثُ الْحَيْثُ وَأَحْبَتُ الْحَيْثُ الْحُيْثُ الْحَيْثُ الْحَيْثُ الْحُيْثُ الْحَيْثُ الْحَيْثُ الْحَيْثُ الْحَيْثُ الْحَيْثُ الْحَيْبُ الْحَيْثُ الْحَيْثُ الْحَيْثُ الْحَيْثُ الْمُنْ الْمُعْتُمُ الْحُنْفُ الْحَيْثُ الْحُنْفُ الْحَيْفُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْح

ر (٤) قر يبة

(٠) فَرُيَّةَ ١١)

(۲) يُسْلَى

(v) أَنْ أَخَداً

(A) من من قال الحافظ
 ابن حجر وهو تصحيف كذا
 فى القسطلانى

(1) كفا فى الطبعة الساخة بلا رقم و نسبها القسسطلان المعروى عن الحوى والستهلى عكس ماعتا الع من حامش الاصل "

بَصِيرٍ كَفِعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْش رَجُلْ قَدْ أَسْلَمَ إِلاَّ لَحِقَ بأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَ اللهِ مَا يَصْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إِلَى الشَّأْمِ إِلَّا أَعْتَرَضُوا كَمَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَاكُمُمْ ، فَأَرْسَلَتْ ثُرَيْشٌ إِلَى النِّي عَلِيَّ ثُنَاشِدُهُ بِاللهِ (١) وَالرَّحِمِ ، لَّا أَرْسَلَ هَٰنَ أَتَاهُ هَوْرَ آمِن فَأَرْسَلَ النَّبُّ بِيلِيِّ إِلَيْهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : وَهُوَ الَّذِي كَتَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَّكُمْ عَنْهُمْ (٢) يَطَنْ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُم عَلَيْهِمْ حَتَّى بَلَغَ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُ مَ كُمْ يُقْرِوا أَنَّهُ أَبَيْ اللهِ وَكُمْ يُقِرِثُوا بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ ، وَحالُوا رَيْنَهُمْ وَ إَنْ الْبَيْتِ (٢٠) ، وَقالَ عُقَيْلُ عَن الزُّهْرِيُ قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبِرَ ثَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ كَانَ يَتْتَحِنُّهُنَّ ، وَ بَلَغَنَا أُنَّهُ لَّا أَزْلَ اللهُ تَمَالَى : أَنْ يَرُدُوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَحَكَمْ عَلَى الْسُلِمِينَ أَنْ لاَ مُعَسَّكُوا بِمِصْمِ الْكُوَّافِرِ ، أَنَّ مُمَرَّ طَلَّقَ أَمْرًأُ تَيْنِ قَرِيبَةً (") بنْتَ أَبِي أُمَيَّةً ، وَأُبْنَةً جَرْوَلِ الْخُرَاعِيُّ فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةً (") مُعَاوِيَةٌ وَتَزَوَّجَ الْأُخْرِي أَبو جَهْم فَلَمَّا أَبِي الْكُفَّارُ أَنْ يُقْرِثُوا بَأَدَاه مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجهِمْ إِ أَنْزَلَ اللهُ تَمَاكَى: وَإِنْ فَاتَكُمْ شَىٰءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْـكُفَّارِ فَمَا قَبْتُمْ ۚ وَالْمَقْبُ مَا يُؤَدِّى الْسَالِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجِرَتِ أَمْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى (١٠ مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ المُعْلِمِينَ مَا أَنْهَنَ مِنْ صَدَاقٍ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّائَى هَاجَرُنَ وَمَا نَعْلَمُ أُحَدًا ٣٠ مِنْ الْهَاجِرَاتِ أَرْ تَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا ، وَبَلَفَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أُسِيدٍ التَّقَنِيُّ قَدِمَ عَلَى النِّبِّ مِنْ مُؤْمِنًا ٥٠ مُهَاجِرًا فِ اللَّهْ مِنْ فَكُتَبَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَريق إِلَى النَّبِيُّ بَيْنُ أَنَّهُ أَبَا بَصِيرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بَاسِبُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرُّضِ، مُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَنْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّجْنُنِ بْنِ هُرْ ثُرَّ عَن أَبِي هُرَيْرَةً. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ ذَ كَرَرَجُلاً سَأَلَ بَمْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ أ

الكاف وتثقل والتخفيف أكثروالتثقيل لايي ذر م (۲) يَشْعَارَفُهُ (٤) أَرْجِلٌ (ه) واحدة

يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارِ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَل مُسَمَّى ، وَقَالَ ابْنُ مُمَّرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِ وَعَطَائِهِ إِذَا أَجَّلَهُ فِي القَرْضُ جازَ ﴿ إِلَى إِلَّهُ الْكَاتَبِ وَمَا لاَ يَحِلُ مِنَ الشَّرُوطَ الَّتِي ا تُحْفَالِفُ. كِتَابَ اللهِ ، وَقَالَ جَابِرُ ۚ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ اللَّهُمْ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَّ أَوْ مُمَرُّ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُو َ بَاطِلٌ وَإِنِ أَشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، وَقَالَ ابو هَبْدِ اللهِ يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِما عَنْ مُمَرَ وَابْنِ مُمَرَ مَرْتُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أُتَتْهَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهَ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أُتَتْهَا اللهُ عَنْ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أُتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَكُمَا فِي كِمَا بَهَمَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْ لَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَدِ لِي فَلَمَّا جاء رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَكَّوْتُهُ (') ذٰلِكَ قالَ النَّيُّ عَلَيْهُ ٱبْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَلَى الْمِنْ بَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِ طُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فَكِتَابِ اللهِ مَنِ أَشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فَكِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ أَشْتَرَطَ اللهُ مِائَةَ شَرْطِ المسه ما يَجُوزُ مِنَ الإُشْيِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الْإِقْرَارِ وَالشُّرُوطِ أَلِّي يَتَعَارَفُهَا (٣) النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، وَإِذَا قَالَ مِائَةٌ ۖ إِلاَّ وَاحِدَةً أُو ثِنْ تَيْنِ ، وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ عَن ابْنِ سِيرِينَ قَالَ رَجُلْ (" لِكَرِيِّهِ أَدْخُلْ (" رِكَابَكَ فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كُذَا وَكَذَا ، فَلَكَ مِائَةُ دِرْ بَهِمٍ ، فَلَمْ يَخْرِجْ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِماً غَيْرَ مُكْرَهِ فَهُو عَلَيْهِ وَقَالَ أَيُوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إِنَّ رَجُلاً بَاعَ طَعَاماً وَقَالَ إِنْ لَمْ ۖ آتِك الْأَرْ بِمَاءَ فَلَيْسَ كَيْنِي وَ بَيْنَاكَ بَيْعْ، فَلَمْ يَجِيُّ ، فَقَالَ شُرَيْحْ لِلْمُشْتَرِي أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ مِرْشُ أَبِو الْيَانِ أَخْبِرَنَا شُمَيْتُ حَدَّثَنَا أَبِو الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ نَسِنْعَةً وَنِسْمِينَ أَسْماً مِائَةً إِلاًّ وَاحداً (٥) مَنْ أَحْصاَها دَخلَ الْجَنَّةَ بابُ الشُّرُوطِ في الْوَقْفِ مَدَّثْ ثُنَّابَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَثَنَا مِحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

ابن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَن مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَصَابَ أَرْضَا بِخَيْبَرَ فَأَى النّبِي عَلِيلًا بَسْتَأْمِرُهُ فِيها ، فقال يَا رَسُول اللهِ : إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، كَمْ أُصِبْ مَالاً قَطَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَامُرُ بِهِ ، قالَ إِنْ شَيْتَ حَبَسْتَ أَصْلُهَا وَتَصَدَّفْ بَها ، قالَ فَنَصَدَّفَ بِها مُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهِبُ وَلاَ يُورِثُ ، وَتَصَدَّفَ بِها في الفقراء وَفِي فَتَصَدِّقَ بِها مُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهِبُ وَلاَ يُورِثُ ، وَتَصَدَّقَ بِها في الفقراء وَفِي الْقُرْبُ في الرقاب وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمَنْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ الشَّيلِ وَالضّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ الشَّيلِ وَالضّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ الشَّيلِ وَالضّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ اللَّهُ وَفِي الرّقابِ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَأَبْنِ السّبِيلِ وَالضّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ عَنْ مُنَافِق اللّهُ اللّهُ عَنْ مَنْ مُتَمَوِّلُو ، قالَ خَذَافْتُ بِهِ ابْنَ عِيرِينَ ، فقالَ غَيْرُ مُتَمَوِّلُو ، قالَ خَذَافْتُ بِهِ ابْنَ عِيرِينَ ، فقالَ غَيْرُ مُتَافَلًا مِنْ مِالاً

( انتهى المجلد الأول ويليه المجلد الثانى )) ويبدأ بالجزء الرابع وأوله كتاب الوصايا



#### صحيح البخاري

#### سيي رموز اسماء الرواة ب وجدت في النسنخ الصحيحة المضدة التي صحح عليها هذا الطيوع رموز لأصبماء الرواة ، منها ، لأبى در الهروى وقد يوجد في الخر الجمسلة إلى للأصيلى التي عليها « لا » لفظ « إلى » إشارة إلى آخر الساقط عند من لابن عسماكن صاحب الرمز . لأبى الوقت ط لعلها لابن السمعائي ه للكشميهني لعلها للجرجاني Ĉ حج للحموي لعلها للقايسي. قال القسطلاني: م المستملي ولعلها لأبى الوقت ايضما كما لسكريمة كثر في سنخ صحيحة معتمدة . حه للحموى والكشميهني عط الم يعلم اصحابها . وربما وجد الما الصا . حسد للحموى والمستملي صع (رموز غير تلك لم تعلم ابضا . ظد طع سه للمستملي والكشميهني وتارة توجد تحت او موف « حه » و « حسد ه » أو غيرها اشارة الى روايته علهما . إشارة الى أنها نسخة اخرى توجه تارة قبل الرمز اشارة Ŋ الى سقوط الكلمة الموضوعة الشارة الى صحفة سماع هذه عليها ، عند اصحاب الرمز الذي صح (الكلمة عند المرموز له أو عند بعدها إن كان . )الحافظ اليونيني .

#### فهرشیں الجزدالشالث

#### من صحيح الامام البخاري مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم

| من صحيح الأمام البحاري مفتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم |            |                                           |      |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------|
|                                                                      | صفحة       |                                           | صفحة |
| باب فى الشرب الخ                                                     | 124        | باب العمرة                                | 7    |
| « في الاستقراض وأداء الديون والحجر                                   | 101        | « المحصر وجزاء الصيد                      | ۱+   |
| والتفليس                                                             |            | « لا يعضد شجر الحرم                       | ١٧   |
| ياب ما يذكر فى الأشخاص والخصومة الخ                                  | 104        | « لا يحل القتال عكة                       | ١٨   |
| « الملازمة                                                           | 171        | « حرم المدينة                             | 70   |
| كتاب في اللقطة                                                       | 177        | كتاب الصوم                                | ٣.   |
| فىالمظالم والغصب الخ                                                 | 170        | باب فضل من قام رمضان                      | ٥٨   |
| باب الشركة فى الطعام والنهد والعروض                                  | 144        | « فضل ليلة القدر                          | ०९   |
| وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو                                    |            | « الاعتكاف في العشر الأواخر الخ           | 77   |
| قبضة قبضة لمسالم ير المسلمون فى النهد                                |            | كتاب البيوع                               | ٦٧   |
| بأسأ أن يأكل هذه بعضا وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |            | باب قول الله تعالى : ياآيها الذين آمنوا   | VY   |
| وكذلك مجازَفة الذهب والفضة والقران                                   |            | لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله |      |
| في التمر                                                             |            | لعلكم تفلحون                              |      |
| باب فى الرهن فى الحضر                                                | ١٨٦        | باب كُم يجوز الخيار                       | ٨٣   |
| فى العتق وفضله                                                       | 144        | كتاب السلم                                | 111  |
| باب اثم من قذف مملوكه                                                | 191        | باب الشفقة                                | 118  |
| كتاب الهبة وفضلها                                                    | 7+1        | « في الاجارة                              | 110  |
| باب ما قيل في العمرى والرقبي                                         | 717        | الحوالات                                  | 144  |
| كتاب الشهادات                                                        | <b>117</b> | باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان     | 371  |
| باب تعديل النساء بعضهن بعضا                                          | 777        | وغيرها                                    |      |
| « القرعة في المشكلات                                                 | ۲۳۷        | كتاب الوكالة                              | ١٢٨  |
| ما جاء في الاصلاح بين الناس الخ                                      | TMA        | ما جاء في الحرث والمزارعة                 | 140  |
| باب ما يجوز من الشروط فى الاسلام الخ                                 | 727        | ياب من أحيا أرضا مواتا                    | 149  |

دار ومطابع الشعب